د محالجمت الزعبي

# عنام الإجتماع والبلدان النامية

مساهمة نقديَّة في تحديد مُوضُوع ومُهام عِلم الإجتماع العام وعِلم اجتماع البلدان النَامية





جميع لالحنقوق بجفوظتَ

الطبعة الثانية ١٤١١ هـ ـ ١٩٩١ م

# د محداجمت الرعبي

# عِنهم الإجتماع والبلدان النامية

مساهمة نفتديَّة في تحديد مُوضُوع ومُهام عِلم الإجتماع العام وعلم اجتماع البلدان النامية

> طبعة ثانية مزيدة ومنقحة

# الأهداء

إلى أسرتي المكافحة

التي تتقاسم معي عناء غربة مفروضة

# مع الطبعة الثانية

يرغب المؤلف أن يشير إلى أن الطبعة الأولى من هذا الكتاب قد نفذت منذ عام 1985، وأنه قد تم التماقد بتاريخ 1986/12/7 مع ددار التنوير، لصاحبها السيد عمد الزنابيلي على إعادة طبع الكتاب. وقد تين بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، أن الناشر المذكور لم يف بالتزاماته في طبع الكتاب وتوزيعه وأن التوكيدات التي كان يقدمها لصاحب الكتاب في أن الكتاب مطبوع بالفعل، وأن الصعوبات الأمنية في لبنان هي التي تحول دون توزيعه، كانت عارية عن الصحة تمامًا، إن ما دفع المؤلف إلى ذكر هذه الواقعة هو أن هذا الاكتاب ينطوي على حد علم المؤلف على علد من والفرضيات، العلمية غير المسبوقة وقد كان حريصاً أن يستمع إلى آراء وملاحظات زملائه الكرام عليها وحولها.

ومن جهة أخرى، فإنه قد أضيف إلى هذه الطبعة الفصل الخامس المتعلق بابن خلدون، وذلك في إطار محاولة من المؤلف للوقوف على إمكانية تـوظيف علم الاجتماع الحلدوني في فهم بعض الظواهر الاجتماعية في البلدان النامية عامة، والمجتمعات العربية الإسلامية خاصة.

المؤلف

# مدخل

- 1 -

يقول المثل الألماني: إذا كانت النهاية صحيحة فهذا يعني أن كل شيء قد جرى على ما يرام (ende gut alles gut) بيد أنه من الواضح بالنسبة للعمـل العلمي أن أية نهايـة جيدة لا يمكن أن تكون إلا كحصيلة لبداية جيدة، بحيث يصح القول: إذا كانت البداية صحيحة فهذا يعني أن كـل شيء سوف يجـري على مـا يرام Anfang gut alles gut إن الخطوة الأولى في البحث العلمي هي أهم الخطوات عـلى الإطلاق، ذلـك أن أي خطأ صغير في البداية ياخذ شكل زاوية تُتسع ويتباعدُ ضلعـاها كلما ســار البحث أشواطــأ أبعد. يقول المثل الشعبي والخياط الماهر هو من يعيد القياس سبع مـرات قبل أن يبـدأ بالقص». ولا بدأن أعترف هنا أن تحديد «المشروع التصوري» لهذه الدراسة قد استغرق جزءاً أساسياً من وقتى ومن اهتمامي، وذلك أن منطلقين أساسيين كانــا يتجاذبــان اهتمامي: الأول، هو أن أكتفي بنوع من الدراسة الوصفية، الانتقادية، المقارنـة لعدد من المؤلفات والنظريات والأراء السوسيولوجية المنتمية إلى الاتجاهين الـرئيسيين في علم الاجتماع: الاتجاه الماركسي، والاتجاه البرجوازي. والثاني، هو أن أتجاوز هذا الشكـل (التحليلي) إلى نوع من الدراسة (التركيبية) بحيث أقوم بتحديد (فرضية بحث) متعلق بطبيعة وموضوع ومهام علم الاجتماع «Soziologie» بصورة عامة، وعلم اجتماع البلدان النامية Soziologie der Entwicklungsländer بصورة خاصة. ثم أحاول توجيه دراستي كلها لاختبار هذه الفرضية. إن ما استقر عليه رأينا أخيراً، وهو ما يمثل المنطلق الأساسي لدراستنا هذه، هو محاولة الجمع بين المنطلقين المذكورين، بحيث يصبح الهدف

الأساسي لهذا إلعمل العلمي الذي نقدمه، هو المساهمة في تحديد طبيعة ومهام وموضوع كل من علم الاجتماع وعلم اجتماع البلدان الناميـة، وذلك من خــلال القيام بعمايــة مزدوجة، تقوم على:

1 - عرض وتحليل ونقد لأبرز الأفكار والنظريات والمقولات السيوسيولوجية الأساسية،
 ولا سيا المعاصرة منها.

عاولة تقديم ما نراه ـ من وجهة نظرنا ـ يمثل تعديلاً أو تصحيحاً أو بديلاً لهذه أو تلك
 من الأفكار والنظريات والمقولات التي سنعرض لها.

هذا مع العلم أنسا لن نعمد إلى إجراء مسح شامل لمجمل التراث النظري السوسيولوجية، فهذا عمل يخرج من السوسيولوجية، فهذا عمل يخرج من السوسيولوجية، فهذا عمل يخرج من جهة عن حدود طاقتنا ومن جهة أخرى عن أهداف هذه الدراسة. إننا سنتعرض فقط إلى مجموعة القضايا السوسيولوجية التي يتركز حولها الجدل النظري بين علماء الاجتماع، ولا سيا بين الاتجاهين الماركسي والبرجوازي، أي إلى القضايا التي تنطوي على وإشكالية، ولا Problematik تقع في أساس الأزمة الراهنة لعلم الاجتماع (السوسيولوجيا) سواء بوصفها سبباً أو بوصفها تنيجة.

إن انتهاجنا مثل هذا المنهج ، سوف يجعل عملنا هذا واقع الحال \_ قريباً من تلك الدراسات التقليدية ، التي دخلت الساحة السوسيولوجية تحت أساء مثل: وتمهيد في علم الاجتماع، ومدخل إلى علم الاجتماع، ومبادى، علم الاجتماع، ... ولخ. مع ما ينطوي عليه مثل هذا المنهج من خطر التوسع الأفقي، على حساب التعمق العمودي، وهو أمر سنحاول جهدنا التخفيف من سلبياته المحتملة.

### - 2 -

يتفن غالبية علماء الاجتماع على الأمر التالي، وهو أن هذا العلم ما يزال في طور التكوّن والنمو، وأنه رغم تجاوزه القرن من الزمان ما زال لم يأخذ صورته النهائية بعد، لا في إطاره البرجوازي، ولا في إطاره المماركسي، ويكفي لتوكيد هذه الفكرة أن أسوق الشاهد التالة:

يقول روبرت ميرتون R. Merton ويوجد في الولايات المتحدة خمسة آلاف عـالم اجتماع، وإن لكل منهم علم الاجتماع الخاص به، (64/9)\*.

 <sup>(\*)</sup> على طول هذه الدواسة، سوف نستخدم هذه الطويقة في تحديد الشواهد بحيث يمثل الرقم الأول من اليمين رقم المرجع، ويمثل الرقم الثاني بعد الحط المائل (/) رقم الصفحة.

ويكتب ريمون آرون R.Aron ويتميز علم الاجتماع في الواقع بالبحث الداقم عن نفسه، ويتفق علماء الاجتماع كلهم ربما، على نقطة واحدة فقط، هي صعوبة تحديد علم الاجتماع، (9/3).

وفي كتابه مبادىء علم الاجتماع يقرر هنري مندراس H. Mendras أزال أنه وما زال الله على الله وما زال منابق هناك حتى البوت عدد من الناس يحكم على أن تدريس علم الاجتماع هو أمر سابق الأوانه، علم هو موضع جدل، علم في طريق التكوين... هذا هو التحذير الذي سجّله بوكليه ورافوت عام 1926... والذي ما زال بكل غرابة حياً (1779).

تجمع الأدبيات السيوسيولوجية المعاصرة في الدول الاشتراكية على أن الاهتمام بالسوسيولوجيا، بوصفها موضوعاً مستقلاً عن المادية التاريخية والشيوعية العلمية، إثما يعود إلى الفترة اللاحقة للمؤتمر العشرين في الاتحاد السوفياتي، وأن النقاش حول موضوع ومهام وهرية هذه السوسيولوجيا، ولا سيا علاقتها بالمادية التاريخية التي تمثيل الاساس النظرى الفلسفي لكافة العلوم الاجتماعية ما يزال دائراً حتى اليوم.

يقول ي. كوتسنسكي J. Kuczynski في هذا المجال: ويكتسب المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي أهمية جوهرية فيها يتعلق بتحديد الدور المهم للسوسيولوجيا . المساركسية في النظرية الاجتماعية وكمذلك في الممارسة الاجتماعية Praxis\*\* (176/31).

وفي كتاب ومبادىء السوسيولوجيا الماركسية اللينينية، -Grundlagen der Marxis يقرأ المرء ما يلي : tisch Leninistischen soziologie

ران النقاش حول موضوع السوسيولوجيـا الماركسيـة اللينينية لم ينتـه بعـد، (12/111).

إن ما أريد أن أصل إليه من إيراد هذه الشواهد، هو أن علم الاجتماع ما يزال بصدد البحث عن هويته الخاصة، الأمر الذي يجعل المساهمة في توضيح معالم هذه الهويّة بحد ذاتها عملاً علمياً جديراً بالاهتمام، ويعطي عاولتنا هذه شرعيتها إلى جانب غيرها من المحاولات التي قام ويقوم بها زملاء آخرون ولا سيا في إطار السوسيولوجيا الماركسية ـ اللينينة التي ما تزال في طور النشوء والبلورة.

<sup>(\*\*)</sup> إن النصوص المقتبسة من المراجع باللغة الألمانية هي من ترجمتنا نحن (م. ز).

ويوصفنا أحد أبناء «البلدان النامية» الموصوفة بـ «المتخلفة» في معظم الأدبيات العالمية التي تعالج مشكلات «العالم الثالث؛ وعلى صلة حيّة ومباشرة بمشكلاتها النوعية، فإننا سوف نقف وقفة خاصة عند ما يسمى اليوم في الأدبيات البرجوازية بـ «علم اجتماع التنمية، Sociology of Development وفي الأدبيات الماركسية، twicklungsländer وسنحاول على وجه الخصوص توضيح علاقة هذا والعلم ـ الفرع، بعلم الاجتماع العام. إذ من الواضح أن هذا ﴿العلمِ يَكُنُّ اعتباره مرة على مستوى علم الاجتماع الماركسي، وعلم الاجتماع البرجوازي (استناداً إلى مـوضوع السـوسيولـوجيا ومهامها) ومرة على مستوى السوسيولوجيات الفرعية Zweigsoziologien/Applied Sociology التي ينطوي عليها عادة علم الاجتماع العام، سواء البرجوازي أو الماركسي، وتبلغ هذه المسألة ذروة تعقيدها إذا ما نقلنا الموضوع إلى مستواه الأيـديولـوجي، حيث يفقد الكلام عن أيديولوجية عالم ثالثية كل مبرراته النظرية والواقعية. وأياً كانت الإجابة على هذه التساؤلات، فإن مبررات موضوعية وعملية هي التي أفرزت بالتأكيد هذا العلم الفرعي، بالتالي فإنه سيكون مطلوبًا هنا أيضاً، الكشفُّ عنَّ مبررات نشوتُه وعن تحديدً موضوعه ومهامه وهويته، وأيضاً الطبيعة الخاصة بعملية البحث السوسيولوجي في البلدان النامية، ولا سيما عندما يتعلق الموضوع بتقنيات الاستمارة Fragebogen والسؤال Befragung والمقابلة Interview

### - 4 -

إن العلوم الاجتماعية عامة، والسوسيولوجيا خاصة تحمل طابعاً أيديولوجياً واضحاً، بمعنى أن أطروحاتها النظرية، وبحوثها، ودراساتها التطبيقية إنما تصب في نهاية المطاف في خدمة هذه الطبقة الاجتماعية أو تلك، حيث ولا يمكن أن يكون هناك علم اجتماعي، غير متحيز، في مجتمع مبنى عمل الصراع الطبقي، (42/69). وليس ادعاء والحياد الطبقي، أو وحياد القيم، إلا شكلاً مغلقاً بهذا الشكل أو ذلك، بوعي أو بدون وعي، من أشكال والانحياز الطبقي،. إن العلوم الاجتماعية جميعها قد وتلقت القوة الدافعة لها من الرغبة في إصلاح المجتمع، أكثر عا تلقتها من الرغبة السياسة الاجتماعية في المقام الأول، والنظرية الاجتماعية في المقام المقبد. لقد كانت السياسة الاجتماعية في المقام الأول، والنظرية الاجتماعية في المقام

 <sup>(\*)</sup> فرى أنه من الأنسب بالنسبة للأدبيات باللغة العربية أن تسود تسمية والسوسيولوجيا، وذلك تحاشياً للالتباس بين مفهوم وعلم الاجتماع، بوصفه مفرد جم والعلوم الاجتماعية، وبين علم الاجتماع بوصفه ترجمة لكلمة Soziologie

الثاني، (65/9). إن العالم الاجتماعي - كما يقرر Wright Mills بحق - ولا يقوم بعمله خارج نطاق القوى والصراعات السياسية في عصره، إنه على الأقل بصورة غير مباشرة (يقبل، في الحقيقة إطار مجتمعه، (نفس المرجم). والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل أن هذا الطابع الأيديولوجي لعلم الاجتماع يُفقِده، أو على الأقل، ينتقص من طابعه العلمي؟. أم أنه يمكن الجمع منطقياً وعملياً بين (علميَّة) و (تحزب) هـذا العلم؟. إن الانحياز إلى جانب الفئات المحرومة والمضطهدة، ولا سيها الـطبقة العـاملة، هو ليس انحيازاً إلى جانب والعلم، وحسب، وإنما هو شرط العلم الحقيقي، وذلك أنه ليس لهذه الطبقات المضهدة أية مصلحة في تزييف الواقع أو تشويهه، بل في رؤيته تماماً كما هو دون أية إضافة خارجية أو تحريف. وبما أننا لا نخفي انحيازنا المطلق إلى جانب هذه الفئات، فإننا نعتبر أننا بهذا نحوز على الشرط الأساسي لعلمية وموضوعية عملنا هذا. إننا لا ننكر أن الميول البرجوازية الصغيرة، الظاهرة أو المستترة والتي غالبًا ما تلازم المثقفين بعامـة، ومثقفي العالم الثالث على وجه الخصوص قد تطل برأسها هنا وهناك، ولكننا ننـوي أن نتسلح بيقظة العالم وينزاهته، وإنني أسمح لنفسي هنا أن أردد القَسَم السوسيولـوجي الذي اقترحه كوتسنسكي على غرار قسم آبـو قراط الـطبي وأقسم أنني لن أمارس أيـة أعمال علمية أقدر أنها قد تضر بالبشرية، (148/131). فعلى المدخل إلى العلم، كما على المدخل إلى النار \_ كما يقول دانتي \_ لا بدُّ من الإعلان عن المطلب:

وهنا لا بدُّ من الاقلاع عن كل ريبة،.

ورهنا لا يد من الفناء لكل فكر جبان، (11/133).

### - 5 -

وحتى لا ندع مجالاً لأي التباس، فلا بدُّ أن نؤكد من الآن، أننا نستلهم في دراستنا هذه المنهج الجدلي التاريخي، بعيداً عن الدوغماتية، وضيق الأفق، والعمى الـذاتي، وتحديداً فإن المنطلقات النظرية لمنهجيتنا العامة في هذه الدراسة هي التالية:

\_ تمثل الطبيعة والمجتمع والفرد (الوعي) وحدة جدلية مترابطة.

الظواهر الطبيعية والآجماعية موجودة وجودات موضوعياً. إن الحركة هي شكل وجود المادة، وتعبير عن جوهرها الداخلي، وهي حركة حدلة ولا نائية.

\_ وتأخذ هذه الحركة، سواء في مجال الطبيعة، أو المجتمع، أو الفكر شكلًا قانونياً يتمثل في قوانين الجلدل الأساسية المعروفة (قانون وحدة وصراع المتضادات، نفي النفي، الانتقال من الكم إلى الكيف بالطفرق، وفي المقولات الجدلية المستندة إلى هذه القوانين، والتي أبرزها مقولات: (العام والخاص والوحيد، العَرْض والجوهر، الشكل والمضمون، الحركة والسكون، النسبي والمطلق، الضرورة والمصادفة، الحتمية والحرية، المجرد والمحسوس، الزمان والمكان، الذات والموضوع.

ـ التغير الاجتماعي هو أحد أشكال حركة المادة (حركة اجتماعية) ولكنه يتم وفق قوانينه الخاصة ، استناداً إلى التمايز النوعي بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الاجتماعية .

ـ الوعي هو انعكاس الواقع الموضوعي في دماغ الإنسان.

ـ ويما أن الكائن البشري (حامل الدماغ) هو نفسه نتاج الطبيعة، فمن البديهي الأ تتعارض منتجات هذا الدماغ (الفرع) مع الانتهاء الطبيعي للكائن (الأصل)، وبالسالي مع باقى ترابطات الطبيعة.

ـ بما أن الرعي هـو انمكاس للواقـع الملموس، وبمـا أن هذا الـواقع هــو متحرك جدلياً، فهذا يمني أن الرعي إيضاً متحرك جدلياً، أي أنه في حالة نمو مستمر . . أنه مقولة تاريخية، سواء على مستوى التاريخ الشخصي أو التاريخ العام .

\_ويترتب على ذلك أن الذات (الوعي) لا يمكنها أن تقع على الموضوع (الحقيقة) دفعة واحدة، وإنما عبر عملية لا نهائية من التواصل والترابط بين مـا هو نسبي ومـا هو مطلق.

ـ لا تتم عملية الانعكاس بشكل ميكانيكي، وإنما بشكل خلاق، أي أن معرفة الظواهر الاجتماعية لا تقف عند حدود الظاهر والملموس وإنما تتعدى ذلك إلى أعمــاق التجريد.

ـ ولذلك فإن الوعي بالقدر الذي هو فيه انعكاس أمين للواقع، فهو بذات الوقت عنصر فاعل ومؤثر ومغير في سيرورة هذا الواقع.

\_إن الإنسان كاثن بيولوجي وإذن فـلا بدَّ لـه قبل أن يشتغـل بالسياسة والعلم والأدب والدين . . . الخ من أن يأكل ويشرب ويجد المأوى والملبس . . ولهذا فإن إنتاج مقومات الحياة المباشرة، وبالتالي التقدم الاقتصادي الذي يحققه مجتمع ما، هو الذي يمثل الأساس Basis الذي تقوم فوقه وتستند إليه أشكال الوعى والإدراك الاجتماعي .

ـ إن الاعتراف بالدور الأساسي للاقتصاد في الحركة الاجتماعية، لا يعني بعدال أن الإنسان هو عبارة عن أداة سلبية بيد الاقتصاد أو بيد التاريخ، فالتاريخ ولا يعمل شيئًا، الإنسان وحده، الإنسان الحقيقي، الإنسان الحي، هو الذي يعمل وعلك، ويصارع. التاريخ لا يستخدم الإنسان لأجل غاياته كـها لوكـان التاريـخ شـخصاً مستقـلًا، ليس التاريخ سوى نشاط الإنسان الساعي إلى أهدافه، (عن : 106/73).

- في تطبيق المقولات الجدلية، ولا سيما مقولات: العام والخاص، اللذات والموضوع، الحتمية والحرية، على حركة الواقع ينبغي الحرص على عدم السقوط في منزلق التطرف أي تضخيم دور أحد طرفي العلاقة على حساب الطرف الآخر.

- 6 -

إن المنطلقات المنهجية التي أوردناها في الفقرة السابقة، هي منطلقات عامة تقـ ع على نقطة التقاطع بين الفلسفة والعلم، وهي لا يمكن أن تُعنى عن الالتزام أكثر تحديداً، سواء على المستوى الميثودولوجي، أو على المستوى الميثودي أو على مستوى الطرائق والتقنيات، ونحن نستلهم في هذا المستوى الثاني، المنهج الجدلي في صورته الأكثر تحديداً وتخصيصاً، حيث ينبغي وأنَّ تدرس كل مسألة: 1) تاريخياً، 2) في علاقاتها بالمسائل الأخرى، 3) على ضوء التجربة التاريخية العيانية، (335/87)، إن أكثر الأمور ضماناً في مسألة العلم الاجتماعي وأكثرها ضرورة لاكتساب خبرة واقعية في تناول هذه المسألة بشكل صحيح، ولتجنب الضياع في خضم التفاصيل الصغيرة أو في خضم التنوع الضخم للآراء المتضاربة، إن أهم الأمور الواجب توفرها لتناول هذه المسألة من وجهة النظر العلمية، هو عدم نسيان الصلة التاريخية الأساسية والنظر إلى كل مسألة من الوجهة التالية: كيف برزت هذه الظاهرة؟. والنظر من وجهة نظر تطورهما هذا إلى ما آل إليه الشيء والمعينُ الآن، (355/87). واستناداً إلى هـذه المنطلقـات الأكثر تحـديـداً، فـإن دراستنا هذه سوف تحاول لتحقيق هدفها، سواء بالنسبة لعلم الاجتماع العام، أو لعلم اجتماع البلدان النامية معالجة المسائل التالية:

1 ـ علم الاجتماع: ماذا؟ لماذا؟ إلى أين؟

1 - 1 إشكالية المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع؟

1 - 2 إشكالية العلاقة بين علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية الأخرى.

1 - 3 إشكالية تعريف علم الاجتماع وتحديد موضوعه.

1 - 4 إشكالية المنهج العلمي في البحث السوسيولوجي.

2 ـ علم اجتماع البلدان النامية: ماذا؟ لماذا؟ إلى أين؟

2 - 1 فرضية التقسيم الثلاثي والمستويات الثلاثة لعلم الاجتماع.

- 2-2 إشكالية العلاقة بين علم اجتماع البلدان النامية وعلم الاجتماع العام.
  - 2 3 علم اجتماع البلدان النامية وعلم الاجتماع العام. 2 - 4 علم اجتماع البلدان النامية وعملية البحث السوسيولوجي.
  - - 2 5 ابن خلدون وعلم اجتماع البلدان النامية .

هذا وإننا سوف نعمد عند تعرضنا لكل من هذه المسائل إلى إيراد الأراء والنظريات المتعارضة، ولا سيها تلك التي تنتمي إلى الاتجاهين السوسپولوجيين الرئيسين: الماركسي والبرجوازي.

### - 7 -

# وفي ختام هذا المدخل أريد أن أشير إلى أربع ملاحظات:

الأولى: هو أن تحديد منهج ما والالتزام به بشكـل ِ صارم من قبـل مجموعـة من الباحثين لا ينهي ولا يلغي مسألة الخلاف في العلم. حتى بين ذوى الانتهاء الأيديولوجي الواحد، ذلك الخلاف الذي يجد تبريره ومشروعيته \_ بالإضافة إلى الجذور الطبقية \_ في الطبيعة الديالكتيكية لعملية المعرفة ذاتها، وكذلك في الجذور التاريخية لظهور الوعى الفلسفي والوعى العلمي، إننا نتفق في هذه المسألة مع وأوسكار لانجه، في أن الخلافات في الرأي هي وطبيعية تماماً في تطور العلم، إذ أنها تنبثق عن الطبيعة الجدلية للمعرفة، حيث يتكون الفكر الانساني من خلال التفاعل المتبادل بين الإنسان والواقع المحيط به فالمُعرفة العلمية تتطور من خلال التعارض بين نتائج المشاهدات والتجارب الجديدة، والأفكار والنظريات العلمية القائمة من قبل. . . ولكن هذه العملية الديالكتيكية لا تسير بيسر، حيث يختلف نطاق الحقائق المكتشفة، وليس من اليسير تقييم أهميتها بادىء الأمر. فقد يبقى التمسك بالأفكار والنظريات القديمة على درجات متفاوتة من العناء، وهذا كله يؤدى إلى آراء وتفاسير مختلفة في العلم، (287/78).

لقد حددنا في مكان لاحق من هذه الدراسة أربعة معايير لتحقيق موضوعية البحث العلمي هي: الالتزام الصارم بالمنهج العلمي، الأيديولوجية العلمية، المحايثة الاجتماعية (الانتهاء الاجتماعي)\*. النزاهة والأخلاق الشخصية للباحث، وبيَّنا خلال مصفوفة محددة (انظر الفقرة 44) الدرجات المتباينة التي يمكن أن تكون عليها درجة

<sup>(\*)</sup> المحايثة الاجتماعية ـ على وزن الملازمة ـ مأخوذة من ظرف المكان وحيث، ونشير بها هنا إلى مسألة التلازم بين الباحث وبينته، جغرافياً واجتماعياً (حيث يعيش)، وهـو مـا يعـادل والمعـايشـة

الموضوعية طبقاً لحضور أو غياب هذا المعيار أو ذاك بصورة كلية أو جزئية . وإذا كنــا لا نفترض العصمة في بشر، فإن ما نامله هو أن تكون دراستنا هذه قد لامست الموضوعية ولو برفق .

الثانية: هو أن هذه الدراسة تتكون من قسمين أساسيين: الأول يتعلق بعلم الاجتماع بعدم بصورة عامة، والثناني بعلم اجتماع البلدان النماية. وإذا كمان التوازن بين هذي القسمين يشكو من خلل كمي فيا يتعلق بعدد صفحات كمل قسم (الأول حوالي 144) الثاني حوالي 90)، فلأن الأفكار التي وردت في القسم الأول هي أفكار مشتركة وعامة، وبالتالي فهي تتعلق أيضاً بعلم اجتماع البلدان النامية.

الشالثة: هـــو أن هـلـه الــدراسة إذا كــانت قد أكثــوت من الاتكاء عــلى الاخوين (الاستشهادات) فلأن الطبيعة الخاصة بها ولا سيها أهدافها، منهجيتها، طابعهـــا المقارن قد استلزم ذلك.

الرابعة: إن الأفكار الأساسية التي تتعلق بعلم اجتماع البلدان النامية إنما تحمل على ما نعتقد ـ طابعاً ريادياً إلى حد بعيد، نظراً لحداثة هذا والعلم، وبالتالي عدم توفر المراجع حوله، وهمو أمر يحملني على الاعتبذار سلفاً عما يمكن أن تكون قبد حملته بعض والفرضيات؛ التي قدمتها لحل بعض الإشكالات من تسرع، أو ثغرات.

# الباب الأول

# علم الاجتماع: ماذا؟ لماذا؟ إلى أين؟

الفصل الأول: إشكالية المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع. الفصل الثاني: إشكالية العلاقة بين علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية

والفصل الثالث: إشكالية تعريف علم الاجتماع وتحديد موضوعه. الفصل الرابع: إشكالية المنهج العلمي في البحث السوسيولوجي.



# الفصل الأول

# إشكالية المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع

- 8 -

منذ أن بدأ لينين وبليخانوف جدالها النظري مع جماعة وأصدقاء الشعب، حول تهافت السوسيولوجيا البرجوازية، وعجزها من استيعاب بنية وتطور المجتمعات البشرية، سواء على المستوى العام، أو على المستويات الخاصة، وبالتالي عدم استحفاقها المسم والعلم الاجتماعي، بدأ وما يزال حوار على غنف الأصعدة والمستويات بين التيارين الرئيسين في السوسيولوجيا المعاصرة: التيار الملركسي، والتيار البرجوازي، صعوبة وصف التيار الأول بالملدي الجدلي، والثاني بالمثالي الميتانيذين ، فإن الجدل الدائر في إطار السوسيولوجيا، إنما يدور قت مظلة العلم، حيث تمثل الدعن Sociologie» الاسم فذا النوع من النشاط النظري المتعلق بنية وتطور المجتمع عند الطرفين، وبالتالي فإن كلاً منها يدعي لنفسه المؤقف العلمي وينكر ذلك على الطرف الأخير ويأخذ هذا البدال طابعه الملموسي في المسألة المتعلقة بدومؤسس، هذا العلم، إذ بينا الؤسسان الحقيقيان لعلم الاجتماع، تنص معظم الأدبيات السوسيولوجية المرجوازية المؤسس، علم الاجتماع ومبتكر اسمه.

إن الجدل الدائر حول مسألة: (من هو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع؟) هي في واقع الأمر ليست مسألة تاريخية أو ميثودولوجية، وإنحا تندرج في صميم الصراع النظري الدائر حول جملة المسائل المتعلقة بالبناء النظري ويموضوع ومهام ومناهج ومستقبل علم الاجتماع. ومن جهة أخرى فإن هذا الجدل إنما يجمل طابعاً طبقياً بصورة أساسية، ولذلك فإن القبول بهذا الرأي أو ذاك من الاراء المطروحة حول هذه المسألة إنما يترتب عليه نظرة كلية ومتكاملة لمجمل قضايا الحلاف في وحول علم الاجتماع. إنسا لأسباب منهجية وجدنا أنه من المناسب أن نبدأ بمعالجة هذه الإشكالية، ذلك أن الاتضاق حول والحالق، أي حول كمل القضايا المتعلقة بأزمة السوسيولوجيا.

. 9 .

إن إصدار حكم صحيح في مسألة ومن هو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع؟، لا بدَّ وأن ينطلق من المبادىء الميثودولوجية التالية:

أولاً: إن العلم ـ بما في ذلك العلم الاجتماعي Gesellschaftwissenschaft هو عباد عن المحاولة المنظمة الإنسان (الوعي الفردي والاجتماعي) لاكتشاف القوانين عباد عن المحاولة المنظمة الإنسان (الوعي الفردي والاجتماعي) لاكتشاف القوانين مناصر الواقع المختلفة (الطبيعة، القرد، المجتمع). وتعني المحاولة المنظمة هنا، اعتماد المينية المحددة واللموسة (الحاص الحقيقة، يقوم أساساً على الملاحظة والتجربة لـ/ على النظواهر المينية المحددة والملموسة (الحاص والوحيد) ومن ثم تعميم التناقية للمحصلة في صورة وطبيعة وحجم الدراسة والظاهرة المدروسة، وأخيراً العودة إلى الواقع (الممارسة) باعتبارها هدف وغاية العلم، والمحك الأول والأخير لعملية النظرية والمنبج. ومن جهة الخرى، فإن مفهوم والعلم Wissenschaft إنظرية ولنان مفهوم المسلمات المعلم المنطقة المناون، الجدل، حيث يمثل رفض هذه المسلمات، الانتقال الفعلي من دائرة العلم إلى دائرة المينافيزيك.

ثانياً: إن العلم هو ظاهرة اجتماعية، ولهذا فهبو يخضع ـ مَثْلُهُ في ذلك مثلُ أيه ظاهرة اجتماعية أخرى ـ إلى قانون والتراكمات الكمية، قبل أن يتحول إلى وعلم نوعي، مستقل ومتميز ومحدد الهويّة، ومعترف به على المستويين الأكاديمي والشعبي. ولهذا فمن غير الصحيح القبول بتاريخ محدد، أو بشخص معين يمكن أن يكون هو الـ Zero Point لهذا العلم أو ذلك. إن ارتباط بعض العلوم بأسهاء بعض العلهاء لا يعني واقعياً سوى أن تحولًا ونوعياً» في تطور هذا العلم قد ارتبط بأحداً أو ببعض المكتشفات الهامة لهذا العالم نتيجة نضيح التراكمات الكمية السابقة. إن الذهن البشري في دراسته لحقائق الواقع

المتداخلة والمتشعبة والمعقدة يميل عادة إلى الفرز والتبويب والتصنيف والنمذجة Typung وهو بحد ذاته أمر صحيح ومشروع الأمر الذي يستلزم تأطير الـظواهر المـدروسة زمــاناً ومكاناً ومضموناً، ويدخل تسمية عدد من النظريات بأسهاء علماء معينين في هذا الاطار. لقد كان من الممكن على سبيل المثال أن ترتبط نظرية التطور باسم والأمارك، بدل «داروين». ولا سيها أن العالمين قد توصلا إلى هـذه النظريـة في وقتِ واحد، وبصـورة مستقلة، بل أن داروين قد اطلع على نظرية لامارك ـ عبر رسالـة شخصية من لامـارك إليه \_ قبل أن يكون قد نشر كتابه المشهور «أصل الأنواع. . . ». وكان من الممكن أن تسود تسمية سان سيمون Physique Sociale على تسمية كومت Sociologie. يقول إرمان كوفلييه في كتابه ومدخل إلى علم الاجتماع»: ويقرظ الناس عامة في فرنسة سان . سيمون على تصوره علماً مستقلاً للأحداث الاجتماعية . . كان يكمل به عملاً بدأه أصحاب الموسوعة، اللذين ينسب إليهم دوركهايم . . . مصادر الفكر الاجتماعي ، (37/73). وباعتراف كمارل ماركس فإن أنجلز قد تـوصل إلى المفهـوم المادي للتـاريخ بطريقته الخاصة. يقول ماركس: «إن فريدريك انجلز الذي كنت أمارس معه نشره في الـ Deutsch - Franzosische Jahr Buecher مخططه الأول العبقري لـ لإسهام في نقـد المقولات الاقتصادية، أقول انجلز الذي كنت أمارس معه كتابياً تبادلًا دائماً في الأراء، كان قد توصل عن طريق أخرى (قارن الموضوعات التي أوردها في كتابه ووضع الطبقات الكادحة في انكلترا»). إلى النتيجة ذاتها التي كنت قد وصلت إليها أنا ذاتي. (10/133) أما انجلز نفسه فإنه يشير إلى أن مؤلف مـورغان «المجتمـع القديم» Ancient Society ذو أهمية حاسمة من أجل فهم المجتمع البدائي «تماماً كما داروين في البيولـوجيا» ويقـول: «ففي مجاله اكتشف مورغان من جديد وبصورة مستقلة، الفهم المادي الماركسي للتاريخ، وتوصل إلى استنتاجات شيوعية خالصة بالنسبة للمجتمع المعاصر . . . (عن: 168/101). إن دراسة الظواهر الاجتماعية، تفترض منطقياً وتطبيقياً تقسيم المجرى التاريخي إلى حقب غالباً ما يكون التحول النوعي للتراكمات الكمية قد وقع في منعطفاتها، بل أن تعبر ونقطة انعطاف، إغا تشير بالضبط إلى مشل هذه الانقلابات النوعية، دون أن يعني ذلك بطبيعة الحال وجود قطيعة كلية مع الماضي، فتاريخ المعرفة، وبالتالي تاريخ العلم، كان وما يزال وسيظل تاريخاً موحداً ومستمراً: انتقال لانهائي من الكم إلى الكيف، ثم من الكيف إلى الكم، وهكذا دواليك.

ثالثاً: لقد وجد دائماً فارق زماني بين ظهـور العلم، وبين دخـول نظريـاته حيـز التـطبيق العملي، وغـالباً مـا احتاج أي علم إلى فترة زمنيـة تـطول أو تقصر لكي يتم الاعتراف به كعلم، سواء على المستوى الاكاديمي أو الجـماهيري. وهذا الاعتراف يمكن من جهة أخرى أن يختلف من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان، الأمر الذي يستلزم الاستعانة ببعض المؤشرات التي يمكن بواسطتها التحقق من أن شكلاً من أشكال المعارف النظرية قد بلغ درجة والعلم، المستقل والمحدد الهويّة والمهام والموضوع. . . من أبرز هذه المؤشرات:

ـ وجود هوية خاصة بميزة لهذا العلم تميزه عن غيره من العلوم الأخرى ولا سيـــا العلوم الشقيقة، وهذا يعني وجود موضوع، مهام ومناهج خاصة بهذا العلم.

ـ استقلالة كمقيـاس Disziplin مستقل في مجـال المؤسسات العلميـة ولا سيها في الحامعات.

. اكتسابه طابعاً دولياً من خلال المؤتمرات والرابطات الدولية المتخصصة.

دخوله دائرة تقسيم العمل الاجتماعي، والاعتراف بالمتخصصين بــه بوصفهم عناصر مفيدة وضرورية اجتماعياً.

ـ وجود عدد من النظريات والمفاهيم والمقولات المنبثقة عن هذا العلم والمرتبطة به، والمعترف بها من قبل غالبية العلماء المختصين.

رابعاً: عند الكلام عن نشأة علم الاجتماع وعن مؤسسه لا بدَّ من أن توضع بعين العلاقة بين والشكل، Form ووالمضمون، Inhalt. فبالنسبة لعلم الاجتماع إذا ما العلاقة بين والشكل، Form ووالمضمون، Porm. فبالنسبة لعلم الاجتماع إذا Sociologie» المعترف به من الجميع، ولكن إذا ما تساملنا هل كان مضمون النظرية (Sociologie» المعترف به من الجميع، ولكن إذا ما تساملنا هل كان مضمون النظرية الكومتية علمياً حقاً (الوضعية، قانون الحالات الثلاث، الدين الجديد... إلخ)؟ وهل استطاعت الوضعية الكومتية حل كافة الألغاز المتعلقة ببنية وتطور المجتمعات البشرية؟ فلا شك أن الجواب لن يكون في صالح كومت حتى في نظر من يعتبرونه أب ومؤسس علم الاجتماع. يقول ونيقولا تيمائيف، في تقيمه لكومت: ووقد قامت الأدلة والبراهين على خطأ كثير من قضايا كومت وتحميناته، كها أنه كان مبتافيزيقياً مفلساً لأنه اعتقد - فقط - أنه قضى على إمكان قيام ميتافيزيقياً، كذلك كان مفكراً ديباً مفلساً ... وويكن أن تعد نظريته السوسيولوجية قفزة غير ناضجة ... » (42/23).

خامساً: إن علم الاجتماع هو جزء من عائلة العلوم الاجتماعية Social sciences وبالتالي فإنه لا يمكن تصور مؤسس معين خاص بكل علم من هذه العدوم. إن من يُطلق عليهم عادة لقب «الرّواد» أو «الآباء» أو «المؤسسين» لهذا العلم أو ذاك من العلماء، غالباً ما كانوا علماء وفلاسفة في آن واحد، وقد شملت نظرياتهم كافة أو معظم جوانب المسألة الاجتماعية مع تغليب لهذا الجانب أو ذاك، إن هذا ينطبق على كارل ماركس، أوغست

# كومت، هربرت سبنسر، ماكس فيبر وغيرهم.

سادساً: انطلاقاً من مقولة والعام والخاص والوحيد، الجدلية، فإن كل علم من العجم المنحم المنحمة ا

| الوحيد               | الخاص                | العام             |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| العلوم               | المعرفة المنظمة      | المعرفة عامة      |
| العلوم الاجتماعية    | العلوم عامة          | المعرفة المنظمة   |
| السوسيولوجيا         | العلوم الاجتماعية    | العلوم عامة       |
| علم اجتماع العمل     | السوسيولوجيا         | العلوم الاجتماعية |
| علم الاجتماع الصناعي | علم اجتماع العمل     | السوسيولوجيا      |
| علم اجتماع المنشأة   | علم الاجتماع الصناعي | علم اجتماع العمل  |

- 10 -

بعـد هذه المـلاحظات المنهجيـة يمكن البدء في الكـلام عن نشـأة وتـأسيس عـلـم الاجتماع، ونحن نرى أنه يمكن تفسيم تاريخ الفكر السوسيولوجي إلى المراحل التالية:

# 1 ـ مرحلة الأصول البعيدة

وهي مرحلة التفكير الاجتماعي بالمعنى العام والواسع، والذي اقتضته طبيعة الحياة الاجتماعية ذاتها، إن التفكير السوسيولوجي في هذه المرحلة غالباً ما كان ملتصقاً بالدين والفلسفة ومطبوعاً بطابعها، وتغطي هذه المرحلة كلاً من العصور القديمة والوسطى، أي المرحلة السابقة على عصر التهضة المرتبط بظهور الصناعة الآلية والتشكيلة الرابط بطهور الصناعة الآلية والتشكيلة الرابط بطهور الصناعة الآلية والتشكيلة المراسمالية، في هذه المرحلة لا يقع المرء على سوسيولوجيا واضحة محددة، بالمعنى المعاصر

للكلمة ، وإنما \_ وهذا على حد تعبير غاستون بوتول \_ وسوسيولوجيا مضمرة ، (8/8) سواء عند قدماءالمصريين أو حضارة ما بين النهرين أو الصين أو الهند أو اليونان (أفلاطون وأرسطو خاصة ) أو الرومان ، أو الحضارة العربية الإسلامية .

ولا بدً من التنويه هنا أن العالامة العربي المسلم عبد الزحمن ابن خلدون (1332 - 1400) إنما يمثل حالة خاصة وفريدة في هذه المرحلة المبكرة، ذلك أن السوسيولوجيا الني جاء بها في ومقدمته الشهيرة، لم تكن واقع الحال سوسيولوجياً مضموة لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، وإنما كانت سيسيولوجيا صريحة شكلاً لا من حيث الغرب في هذا الأمر أن ابن خلدون قد ذكر صراحة، مستبقاً بذلك أوضست كومت بحوالي خسة قرون، إن ما جاء في كتابه والمقدمة، إنما هو علم جديد لم يسبقه إليه أحد من قبله، وقد نعت هذا العلم به وعلم العمران البشري، وهو ما يمكن ترجمته دون تحفظ إلى Sociologie بالمفهوم المعاصر. يقول ابن خلدون حول هذه المسألة: وكان هذا علم مستقل بنفسه، فإنه ذو موضوع هو العمران البشري، والاجتماع الإنساني وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم من العلوم، وضعياً كان أم عقلياً.

واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة، غريب النزعة غزير الفائدة أعثر عليه البحث. . . . وكانه علم مستنبط النشأة . ولعمرى لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الحليقة، (62/1 - 63). إنه لملفت للنظر حقاً ألا يُوفي ابن خلدون حقه في معظم كتب علم الاجتماع، بما فيها تلك الصادرة في الدول الاشتراكية، علماً أن لينين قد اهتم اهتماماً شديداً بمؤلف الفيلسوف العربي ابن خلدون والمقدمة، الذي يتناول دور العوامل الاقتصادية وكمان يتساءل: وتـرى أليس في الشرق آخـرون أيضاً أمثـال هذا الفيلسوف، (153/86 حاشية للمترجم). إن مؤلّف ابن خلدون، العبقري المغربي في القرن الرابع عشر ـ على حد تعبير إيف لاكوست ـ ولا يسجل فقط ظهور الفكر التاريخي العلمى، فالمقدمة تظهر أيضاً بمثابة إسهام أساسي في تاريخ التخلف، وهو الأزمة المأسويَّة في عصرنا». إن مقدمة ابن خلدون تنطوى بصورة جنينية على بدور المفهوم المادي للتاريخ الذي أخذ شكله الناضج والواضح على يد كارل ماركس وفـريدريـك انجلز، وليس هناك ما ينفي أن يكون كارل ماركس قد قرأ هذه المقدمة أو على الأقل قرأ عنها، ولا سيها أن أجزاء هامة منها قد نقلت إلى اللغة الفرنسية عام 1844 - 1862 بواسطة «دي سلان». إن اهتمام كارل ماركس بمسألة والنمط الأسيوى للإنتاج، والمسائل المتعلقة بالبدو والحياة البدوية، وكذلك زيارته للجزائر عام 1882 واهتمامه بمحاولة التعرف على تطور الملكية الزراعية فيها، كل هذا يرجح أن ابن خلدون كان أحد مراجع كارل ماركس (انظر: 11/4 - 14). ويمكن أن نلحق في هذه المرحلة الاتجاهين الاجتماعيين اللغين ظهرا في القرن السادس عشر، وهما الاتجماء التجريبي المذي مثله وماكيافيللي، والاقتصاديون الأوائل أمثال بودين Bodin ومونت كريستيان Montchrestien وبوتيرو Bodin والأخر طوباوي يتماشى مع التقاليد الأفلاطونية في تحقيق المدن الفاضلة. . . . كيوتيها توماس مور Thomas Morus).

# 2 \_ مرحلة الأصول القريبة

وهي مرحلة التفكير السوسيولوجي المتقدم المرتبط بإشكاليات مرحلة الانتقال من التشكيلات ما قبل الرأسمالية إلى التشكيلة الرأسمالية ولا سيها من التشكيلة الإقطاعية إلى الرأسمالية. وبما أن أوروبة الغربية هي التي شهدت هذه المرحلة قبل غيرها، فإن الملامح الأساسية لعلم الاجتماع الحديث جاءت أوروبية الطابع، وتأثرت بشكل أساسي بالنجاحات الكبرى التي حققتها العلوم الطبيعة في فترة مبكرة، ولا سيها نظرية التطور، فقد فتح كتاب داروين «نشوء الأنواع عن طريق الانتخاب الطبيعي، الباب أمام مختلف العلماء والمفكرين للبحث عن والأصول، لمختلف الظواهر الاجتماعية: أصل الحضارة، أصل اللغة، أصل الدولة. . . إلخ . وذلك على غرار الظواهر الطبيعية، يقول الدكتور أحمد أبو زيد في هذا المجال: «قليل من الأفكار والمفهومات التي ظهرت في العصر الحديث أتيح لها أن تتخطى نطاق التخصص الضيق الذي تنتمي إليه، وتؤثر في مختلف مجالات الفكر الإنساني، وتوجه هذه المجالات المختلفة وجهـة معينة بـالذات. . . ومن هذه الأفكار والمفهومات الحديثة فكرة التطور التي سيبطرت على مختلف مجالات الفكر ومختلف التخصصات في القرن التاسع عشر، (عن: 45/38) ويذهب Hobhouse إلى أن لعلم الاجتماع ثلاثة جذور هي: الفَّلسفة السياسية، فلسفة التاريخ، ونـظرية التـطور (159/22) وبدوره فإن موريس جنزبرغ M. Ginsberg يقول: «يمكّن القول بصفة عامة بأن علم الاجتماع لمه أصل رباعي يتمثل في الفلسفة السياسية وفلسفة التاريخ، والنظريات البيولوجية في التطور. وألحركات التي قيامت تنادي بالإصلاح الاجتماعي والسياسي وجدَّتْ أنه من الضروري أن تجرى لهذا الغرض دراسات مسحية Surveys للظروف الاجتماعية (30/19). لقد تجلت انعكاسات العلم الطبيعي ونظرية التطور على السوسيولوجيا الناشئة بانتشار العديد من المذاهب والمدارس والنظريات البيوسوسيولوجية أو السوسيولوجيا الناشئة بانتشار العديد من المذاهب والمدارس والنظريات البيوسوسيولوجية أو السوسيوطبيعية مثل: المذهب الجغرافي والمذهب المكانيكي والمذهب التقني والمذهب السيكولوجي والمذهب العضوي (علم الاجتماع البيولوجي وعلم الاجتماع السلالي وعلم الاجتماع الحيواني والداروينية الاجتماعية. . . الخ).

# 3 ـ مرحلة «السوسيولوجيا»

وفي هذه المرحلة تم تحول التراكمـات الكمية في المرحلتين السابقتين إلى نـوعية جديدة ، تمثلت بظهور علم جديد عن الظواهر والعمليات الاجتماعية ، بما هي اجتماعية أولًا هـ و «علم الاجتماع» Sociologie وكما يلاحظ، فإن هذه الولادة تنتمي زمانـاً إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومكاناً إلى أوروبة الغربية، أي بصورة عـامة إلى التشكيلة الرأسمالية الجديدة. وهنا وفي هذه المرحلة فقط ينطرح السؤال المتعلق بـ «من هو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع؟)، ذلك أن ابن خلدون يبقى في رأينا ومنضوياً تمام الانضواء في حدود عصره» (27/77) على الرغم من أن «مقدمته» تحمل جلَّ مواصفات العلم الاجتماعي (السوسيولوجي)، وأن صفة «عالم اجتماع» بالمعنى المعاصر تنطبق على شخصه إلى حد بعيد، كما سبق أن نوهنا. إن إخبراجنا ابن خلدون من دائسرة السوسيولوجيا بالمفهوم الحديث، لا يقلل من قيمة هذا العبقري الكبر، فكل علم كيا يقرر «حاتشيك موجيبان» بحق «يتشكل في غضون قرون متخطياً بـالتدريـج الأخطاء والفرضيات المغلوطة ومنتقلًا من حقائق إلى أخرى أكثر عمقاً وأصالة، ويشهد على ذلك تاريخ أي علم، وفي هذا تتجلى التاريخية في العلم. . . فالأفكار العلمية الجديدة تظهـر حين يكون التطور السابق للفكر العلمي قد أعدها إلى هذه الدرجة أو تلك، (23/97). إننا سواء قبلنا أن أوغست كومت هو مؤسس علم الاجتماع، أو كارل ماركس، فإن ذلك لا يحجب عنا أن أي منهما، وخاصة كارل ماركس، إنما جاء تتويجاً لكل الفكر ولكل الجهد التقدمي العلمي الذي سبقه، ولا سيما منذ عصر النهضة بما في ذلك على الخصوص: حركة التنوير وأصحاب الموسوعة والفلسفة الكلاسيكية الألمانية (كانت وهيغل خاصة)، والاقتصاد السياسي البريطاني (آدم سميث ودافيد ريكاردو خاصة) والاشتراكية الفرنسية.

# - 11 -

عمل السرغم من أن المؤلفات المنتمية إلى علم الاجتماع البسرجموازي، يبدو في بعض الحمالات كها لو أنها لا تتفق عملى أن أوغست كمومت همو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع، حيث تورد هذه المؤلفات على الخصوص أسهاء مثل: روسو، ممونتسكيو، كمارل ماركس، سمان سيمون، همرسرت سبنسر، ماكس فيير ودوركهايم بوصفهم المؤسسين لهذا العلم، إلا أنها تتفق في غالبيتها عمل أن أوغست كمومت هو مؤسس علم الاجتماع\* وهي غمالباً ما تهممل كمارل

 (\*) عمدت بعض المؤلفات إلى تجزئة عملية التاسيس هذه إما على أساس جغرافي أو على أساس الموضوعات والفروع المختلفة لعلم الاجتماع . . . (15/39) .

ماركس وفردريك انجلز أما نهائياً، أو أنها تلحقهما بالمرحلة التمهيدية الثانية (مرحلة الأصول القريبة). وفي أحسن الأحوال فإنها تصنف المفهوم المادي للتاريخ في إطار مــا تطلق عليه اسم «الحتمية الاقتصادية»، علماً أن معظم هذه المؤلفات وهذا على حد تعبير تسايتلن Zeitlen كانت واقع الحال تحارب شبح مـاركس، وتتجادل مـع المفهوم المـادي للتاريخ في كل صفحة من صفحاتها، وفي كلُّ سطر من سطورها، ومن جهتها فإن الأدبيات الماركسية، مع اعترافها بأن لفظة Sociologie هي من وضع أوغست كومت، إِلَّا أَنَّهَا تَرْبُطُ تَحُولُ التَّفُكِيرِ الاجتماعي من حالة مِنا قبلُ العلمية إلى حالة العلمية، حصراً، بالابتكار العبقري لماركس انجلز، وهو «المفهوم المادي للتاريخ» (المادية التاريخية)، وعلى الخصوص مفهوم والتشكيلة الاجتماعية الاقتصادية) والذي قال عنه لينين: «يعتبر اكتشاف ماركس لقانون تطور التاريخ البشري كاكتشاف داروين لقانون تطور الطبيعة العضوية، (335/118). وفي كتابه (من هم أصدقاء الشعب) يقول لينين: وولذا فحتى ظهور محاولة أخرى لإعطاء تفسير علمي لعمل وتطور تشكيلة اجتماعية . . . سيظل المفهوم المادي للتاريخ مرادفاً لعلم الاجتماع، (49/117 - 50). ويقلول في مكان آخر: وبوضع ماركس حداً لتلك التصورات التي رأت أن المجتمع تجمعاً ميكانيكياً من الأفراد، فقد وضع لأول مرة علم الاجتماع على أسس علمية، حيث أنه أكد على التشكيلة الاجتماعية \_ الاقتصادية كبنية كليّة للعلاقات الاجتماعية المعينة، وهكذا فإن تطور تلك التشكيلات غدا عملية تاريخية طبيعية، (12/111) ويذكر كتاب (مباديء السوسيولوجيا الماركسية \_ اللينينية اللينينية - اللينينية الماركسية - اللينينية الماركسية - اللينينية soziologie على الخصوص وأن ماركس وانجلز بإدخالهم المادية إلى المنظور التاريخي قـد أسسا سوسيولوجياً علمية بصورة عامة، (نفس المرجع).

 <sup>■</sup> \_ يعد Arther Todd رائد عقم الاجتماع الصناعي، إذ إنه أول من ألف كتاباً جعل عنوانه اسم هذا.
 العلم نفسه ، وذلك 1833 (1539).

ـ يعتبر روبرت أوين الرائد الأول في التجريبية المبدعة في علم الاجتماع الصناعي (17/39).

ـ إذا كان علم الاجتماع قد نشأ في أوروبه فإن علم الاجتماع الحضري قد نشأ في أمريكا (2/2).

ـ إن هذا الأخير (فيير مقارنة مع دوركهايم) كان بحق الأول الذي أقام عملياً علم الاجتماع على أسس علمية صارمة، في احترامه لماهية العلم عامة (1600).

ـ في فرنسة كان علم الاجتماع منذ كومت (1798 - 1857)، في انكلترا منذ سبنسر (1820 - 1903)، وفي أمريكا منذ لستروارد (1841 - 1913) (4/131)

\_ إنّ موجد اسم Soziologic الذي غالباً ما صور كمؤسس لهذا العلم \_ أو \_ وهذا ليس نادراً \_ كأب له ، لم يكن نفسه ينوي إلى إنشاء علم جديد (159/131) .

\_ يقرطُ الناس عامة في فرنسة سان سيمون على تصوره علماً مستقلاً للأحداث الاجتماعية كان يكمل به عملاً بداء أصحاب الموسوعة، الذين ينسب إليهم دوركهايم مصادر الفكرة الاجتماعية (37/73).

والآن مـا هو الـرأي الصحيح في هـذه المسألـة؟ ومن هو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع؟

# - 12 -

إن من المسلم به أن التشكيلة الرأسمالية تمثل نقلة نوعية كبرى في تاريخ المجتمع البشري على كافة الأصعدة، ولا سيما على صعيد الوعي الاجتماعي العام والتقدُّم العلميُّ والتكنولوجي. ولقـد كان من أبــرز نتائـج هذه التشكيلة هــو ظهــور الـطبقـة العــاملة (البروليتاريا) على مسرح التاريخ الاجتماعي والسياسي الأوروبي، حيث اكتسب الصراع الاجتماعي طابعاً نوعياً جديداً وجد تعبيره النظري بظهور الأيديولوجية الماركسية، بوصفها تعبيراً عن نظرة الطبقات والشعوب المضطهدة إلى الحياة والعالم، في مقابل نظرة البرجوازيـة وكافـة الفئات الأخـرى المستغِلة التي تدور في فلكهـا، وببلوغ الرأسمـالية مرحلتها الامبريالية، اكتسب هذا الطابع الجديد للصراع الاجتماعي طَابعاً عالمياً، وظهرت على مسرح التاريخ، ولأول مرة، دولة اشتراكية على أسس الأعمية البروليتارية، والأيديولوجية الماركسية ـ اللينينية، وباعتبار أن العلوم الاجتماعية هي علوم أيديولوجية بصورة أساسية فإن هذا الانقسام العالمي الأيديولوجي، قد وجد طريقه إلى هذه العلوم ومن بينها \_ بل وعلى رأسها \_ السوسيولوجيا، حيث رأى كبار علماء الاجتماع على ما يقرر بول لازار سفيلد P. Lazarsfeld وأن مهمتهم هي تقديم حل للمشاكل الناشئة عن انحلال البيئة السابقة على الرأسمالية، (159/22). وهكذا فقد شهدت هذه المرحلة نشوء تبارين نظريين أيديولوجيين كبيرين في المجال السوسيولوجي هما: التيار الماركسي ـ اللينيني، والتيار البرجوازي، ومن هذه الزاويـة يمكننا أن نقــرر أنه إذا كــان كارل ماركس وفريدريك إنجلزهما المؤسسان الفعليان لعلم الاجتماع البروليتارى (الماركسي) فإن أوغست كومت هو المؤسس الرئيسي «لعلم الاجتماع البرجوازي». وتطرح نفسها هنا ـ منطقياً وتطبيقياً ـ المسألة الجوهرية التالية وهي : هل يمكن أن يكون هنالك «علمان» متعارضان ومتناقضان عن الحقيقة الاجتماعية «الواحدة»، دون أن يكون ـ وهذا بموجب قوانين المنطق الصوري ـ أحدهما كاذباً؟! إننا في هذه المسألة نتفق مُّع «ج. أوسيبوف» في أن موضوعة لينين القائلة أنه لا يمكن أن يكون هناك في المجتمع الطبقي علم اجتماعي غير مُتحيّز، إنما تعني فقط وأن البرجوازية غير قادرة على خلق علم اجتماعي حقيقي، ويؤكد لينين مثل هـذا الاستنتاج حين يقول «إن فرضية «التشكيلة الاجتماعية». هي التي جعلت للمرة الأولى قيام اجتماع علمي أمراً ممكناً، ذلك أنه باعادة العلاقات الاجتماعية إلى علاقات الانتاج، وهذه الأخيرة إلى مستوى القوة المنتجة،

أعطى أساس متين لاعتبار تطور التشكيلات الاجتماعية مجرىً طبيعياً تاريخياً، وغني عن البيانَ أنه دون مثل وجهة النظر هذه، لا يمكن أن يكون ثمة علم اجتماعي، (47/79). ويرى بليخانوف من جهته، أن علم الاجتماع إنما يصبح علماً فقط «عندما ينجح في فهم أصل أهداف الإنسان الاجتماعي»، الغائبة الاجتماعية ،على أنها الأثر الضروري للعملية الاجتماعية التي تتحدد في نهاية المطاف بمجرى النمو الاقتصادي، (261/9). إن الاستنتاج الذي يمكن الوصول إليه هنا، وانطلاقاً من قبولنا بالموضوعة التي أكدها كل من لينين وبليخانوف، هو أن علم الاجتماع الوحيد الحقيقي والعلمي هو علم الاجتماع الماركسي، الأمر الذي يترتب عليه أن ماركس وانجلز هما اللذان سجلا النقلة النوعية في علم الاجتماع، وأنهما هما ـ وليس أوغست كومت اللذان وضعا حجر الأسـاس لقيام العلم الاجتماعي ككل، بما في ذلك السوسيولوجيا التي أخـذت اسمها هـذا من أوغست كومت.

- 13 -

إن مفهوم السوسيولوجيا يشتمل ضمنياً على مفهوم البحث السوسيولوجي، ذلك أن «أهم عمل يواجه السوسيولوجيا هو دراسة النشاط الإنساني المتنوع في علاقته بظروف الحياة الفعلية وأشكال التعليم، (274/9) وهذا الأخير ـ البحث السوسي ولوجى ـ يرتبط بدوره باصول وقواعد وتقنيات منهجية محددة. ونحن لا نستطيع أن ننكر أن علم الاجتماع البرجوازي عامة والأمريكي خاصة، قد قدّما لعلم الاجتماع خدمات جُلَّى في هذا المجال، من حيث ابتكار العديد من التقنيات والطرائق التي تساعد البحث العلمي على الوصول إلى نتائج مضمونة ودقيقة، وهو ما يعتبر واحداً من المكاسب الهامــة لعلـم الاجتماع، وخاصة في ظل توقف علم الاجتماع الماركسي لعدة عقود متردداً بين اعتماد السوسيولوجيا كعلم مستقل إلى جانب المادية التاريخية، أو اعتبار أن المادية التاريخية هي البديل والنقيض لعلم الاجتماع البرجوازي، إن علم الاجتماع الأمريكي كما يـذكر بييردي بي قد تكوّن تدريجياً خلال القرن التاسع عشر انطلاقاً من عرفين: عرف نظري صرف لعبت فيه النماذج الأوروبية وبخاصة تفكير هربرت سبنسر دوراً كبيراً، والعرفُ الثاني عملي كلياً، إذ انصرف إلى دراسة المشكلات الاجتماعية التي عانتها الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. من هذا العرف الثاني يُعْد المسح الاجتماعي أكثر الإنجازات بروزأ ووضوحاً. . ومنذ 1930 دراسة مختلفة (119/110). إنّ علم الاجتماع البرجوازي بفصله الميتافيزيقي بين «النظرية» و «التجربة». والتركيز على نوع من الأمبيريقية الضيقة هبط بعلم الاجتماع إلى مستوى المعارف التجريبية البسيطة وسجنه في بوتقـة التجارب الصغيـرة والمحدودة (ميكـرو سوسيـولوجي) التي لا تعكس الحقيقة الاجتماعية إلا بصورة مشوهة ومجزوءة، وقد «أظهرت ترجمات مؤلَّفات فيبـر،

دوركهايم وزيمل أن الرواد الأمريكيين كانوا كأبناء المحافظات إلى حـد كبيره (187/75 - 188)، أي أن انشغالاتهم كانت انشغالات محلية ضيقة .

إن هذه التجريبية الضيقة قد دفعت علم الاجتماع الأمريكي إلى طريق مغلق، وحولته إلى علم وصفي يقتصر على جمع بيانات تفتقر إلى التناسق، بحيث أصبح عاجزاً عن حل أية مشكلة حقيقية الأمر الذي دفع بواحد مثل بول لازار سيلد إلى القول: وأولاً، إنَّ عصرنا مكتظ بالقضايا الاجتماعية الملحة، إلَّا أن مجلَّات علم الاجتماع الأمريكية تغص بدراسات عديمة القيمة، عن أنماط المواعدة بين طلاب وطالبات الجامعة، أو شعبية برامج الراديو. . . إلخ. إننا نستطيع الآن أن نثير سؤالًا: ليس هناك مشاكل اجتماعية ملحة في الولايات المتحدة؟ . إن الإجابة بالطبع بالإثبات، إلا أنها من التعقيد بحيث يعجز البحث الاجتماعي التجريبي بصورته الراهنة عن التصدي لها» (70/9). إن ما أريد أن أثبته هنا هو أن التفوق الظاهري لعلم الاجتماع البرجوازي، ولا سيها الأمريكي، في مجال البحث السوسيولوجي، بل والأسبقية الزمنية له على علم الاجتماع الماركسي، الذي لا يزيد عمره الرسمي عن ربع القرن، لا يعطى لعلم الاجتماع السرجوازي الحق في التفوق العلمي، إن المهمج العلمي في البحث السوسيولوجي هو المنهج الجدلي، وهـو يعني ـ من جملة ما يعني من جهــة ـ أن تدرس الطواهر الاجتماعية في إطارها «الخاص» الملموس والمحدد، ولكن، ومن جهة أخرى .. وهو أمر لا يقل أهمية عن الأول . أن توضع هذه الظواهر في إطارها «العام» ضمن تصور جدلي متكامل يجمع بصورة خلافة بين: النظرية والتجربة، الشكل والمضمون، العَرَض والجوهر، الماضي والحاضر والمستقبل، المجرد والمحسوس. . . الخ بحيث لا يطعى العام على الخاص، ولا الخاص على العام، وإن علم الاجتماع البرجوازي بتركيزه على الخاص دون العمام، وباكتفائه بتعميمات مبسطة، سواء في المستوى الضيق أو المتوسط (R. Merton) يكون قد وضع علم الاجتماع في مأزق حقيقي، ومنعه من رؤية الحقيقة الاجتماعية في شموليتهـا وقلل من دورة التنبؤي، بل وأفقده حتى مبرر وجوده كعلم متميز هدفه اكتشاف القوانين الكبرى والصغرى الداخلية لبنية وحركة المجتمع، بما في ذلك دور العامل الذاتي (الفرد، الجماهير) في التعامل مع هـذه القوانـين بما يُمكن من تسخيـرها في مصلحـة المجتمـع البشـري بصـورة عـامـةً. وبالمقابل، فإن علم الاجتماع الماركسي القديم ـ الحديث، والبحث السوسيولوجي الماركسي، بشر بكل النتائج الإيجابية الواعدة، ذلك أن كل الأبواب مفتوحة هنا، لكي يقطع المسافة التي تفصله عن علم الاجتماع البرجوازي من هذه الناحية (تقنيات البحث) بالسرعة القصوى، ولكى يخلق لنفسه تقاليد راسخة في مجال البحث

السوسيولوجي، سواء فيها يتعلق بنوعية الموضوعات، وبالأهداف (وهـو حاصـل الآن فعلًا)، وبالتقنيات والمناهج بما مجقق لـه التفوق السريع في هـذا الجانب، وبمـا يقدم البرهان الفعلي على الثمار الإيجابية التي يمكن أن يجصل عليها البحث السوسيولوجي عبر مزجه الجـدلي الحلاق بين النظرية والتجربة، بما يُغني كـل منهما، ويغني بالتالي علم الاجتماع، ويساعده على الخروج من أزمته المزمنة.

### - 14 -

إن تشكيكنا بـ «علمية، علم الاجتماع البرجوازي لا يعني بطبيعة الحال أننا نضع جميع العلماء «اللاماركسيين» في سلة واحدة. إن مثل هذا الحكم لو حصل لكان حكماً خاطئًا من الوجهتين النظرية والعملية. إن علاقة الوعي الاجتماعي بالواقع الاجتماعي هي علاقة معقدة، ويندرج في إطارها أيضاً العلاقة المعقّدة بين الذات والموضوع، ويأخذُ هـذا التعقيد صورة حدلية، من حيث أن كل من طرفي العلاقـة (الوعي ـ الـواقع، الذات ـ الموضوع) يؤثر في الآخر ويتأثر به دون أن يعني ذلك الوقوع في مطب التفسيرات والتي لا تفسر شيئاً على الإطلاق، والتي تتحول إلى نوع من الدوران في الحلقـة المفرغـة حيث والبيئة تخلق الإنسان، والإنسان يخلق البيئة، وبـالتالي فـإننا نضيُّـع دور كل من العاملين الذاتي والموضوعي معاً. إن علم الاجتماع غير الماركسي غالباً ما وقع أسير النظرة الأحادية إذ عمد بعض العلماء إلى تضخيم دور الموضوع لدرجة الجبرية Fatalism ، بينها عمد البعض الأخر إلى تضخيم دور الذات لدرجة الإرادية والذاتية. وحسب بليخانوف فكثيراً «ما تسير الجبرية جنباً إلى جنب مع الذاتية المتطرفة» (45/16). ومن جهة ثانية فقد وجد دائماً في إطار علم الاجتماع البرجوازي علماء معتدلون، كانوا قريبين من المنطلقات الأساسية لعلم الاجتماع الماركسي، ولا سيها المفهوم المادي للتاريخ، والجدل، وبـالتالي الموقف العام من عملية التطور الاجتماعي والقبول بعدم حتمية استمرار وخلود النظام الرأسمالي. إن بعضاً من هؤلاء العلماء، قـامـوا عبـر دراسـاتهم وبحـوثهم بفضـح الطابع الرجعي لعلم الاجتماع التجريبي وإن كان يغلب على أقطاب هذا الاتجاه الطابع التوفيقي البرجوازي الصغير (رايت ميلز، ميرتون، ردفيلد، تسيمرمان. .). لقد قال لينين: «إن العالم في مختبره هو مادي وإن كان مثالياً» (70/52). ومن الواضح أن هذا الحكم ينطبق بصورة جوهرية على علماء الطبيعة، حيث تقف الأيديولوجيا - على الغالب ـ على أبواب المختبرات دون أن تدخلها. ولكنه أيضاً ينطبق على علماء الاجتماع السَّزيمين السَّذين يدخلون مختبـرهم ـ وهو هنـا: التاريـخ، الممارسـة، المنهج العلمي في البحث \_ وقد عقدوا العزم مخلصين على أن يروا الحقائق الاجتماعية بعين العلم المجردة،

ومن جهة أخرى فإن كون الإنسان وماركسياً، وملتزماً جانب الطبقة العاملة لا يعتبر ضمانة كافية بشكل مطلق من الانحراف أو التحريف، بملليل أن ساحة العلوم الاجتماعية تغص بالمدارس والاتجاهات المحسوبة على الفكر الماركسي وعلى الطبقة العاملة، وينفس المغي، فإن كون الإنسان غير ماركسي لا يحرمه من أن يكون عالماً نزيها، ويصل عبر بحوثه إلى نفس النتائج التي يصل إليها علماء الاجتماع الماركسين - اللينينين.

# الفصل الثانى

# اشكالية العلاقة بين علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية الأخرى

# - 15 -

نتفق مع الاكس انكلز Alex Inkeles في أن اتعيين حدود علم من العلوم عتبر أمراً لازماً كلُّ اللزوم كأساس لبدء الاشتغال بهذا العلم، حتى ولو كان هـذا التحديــد موقتاً، وحتى لـو اتضح أنـه ليس سوى مـوجه عـام على المـدى الطويــل » (37/7) هذا رغم اقتناعنا بأن أية محاولة لوضع حدود صارمة بين ميادين العلوم المختلفة هـو جهد عقيم، يصطدم من جهة بكون تخوم هذه العلوم متداخلة عملياً، وهذا ناجم عن أن الظاهرة الاجتماعية هي ظاهرة كلية وموحدة، وأن تمايز عناصرها (الاقتصادي، السياسي، الثقافي، السيكولوجي، القانوني... إلخ) إنما هو تمايز في إطار هذه الوحدة وهذه الكلية، ومن جهة أخرى فإن العلوم الاجتماعية قد نشأت ويمكن أن تنشأ باستمرار من بعضها بعضاً، وأن بعضها يمكن أن يختفي حالما تنتفي الضرورة التي استـدعت نشوءه. فمثلًا إن (الأنثروبولوجيا) سوف تنتهي بانتهاء الشعوب البدائية وسوف تنحل وتندمج في علم الاجتماع، وتمثل «الأنتروبولوجيا الاجتماعية» هذه الخطوة الانتقالية في هذا السبيل و «علم الاجتماع البدوي» سوف ينقرض بانقراض موضوعه، وهو البدو، كما أن «علم الاجتماع الصناعي» ما كان لينشأ لولا نشوء الصناعة، وكذلك «علم اجتماع البلدان النامية، فإن وجوده رهن بوجود هذه البلدان. إن محاولتنا لتعيين حدود السوسيولوجيا كعلم متميز ومستقل، لا بـدُّ وأن تظل محصورة في إطار المنهج الجدلي، وبالذات مقولتي المطلق والنسبي، والعام والخاص. وأن هذه الحدود لا بـدُّ وأن تشمل بصورة أساسية موضوع علم الاجتماع، مهامه، ومناهج البحث السوسيولوجي. إن معالجة هذه المسألة لا تكون معالجة علمية، إلا إذا كانت معالجة كلية فبدون تحديد العام لا يمكن تحديد الحاص والوحيد، والعكس بالعكس. الأمر الذي يعني ضرورة العودة إلى نشأة العلوم الاجتماعية، وتميزها عن الفلسفة وعن العلوم الطبيعية، ومن ثم تمايزها إلى علوم قطاعية خاصة وهمذا لا يتأتى بدوره إلا عبر معرفة الضرورة النظرية والعملية والمتجية التي استدعت نشوء هذه العلوم، ومن ثم تمايزها، ومن ثم تفرعها إلى ميادين غنلفة برزت وما تزال تبرزكل يوم في إطاركل علم منها، ولا سبيا السوسيولوجيا.

## - 16 -

إنه لمن المنطقي والطبيعي \_ وهو ما يعتبر بمثابة حقيقة استقرائية واستنباطية ـ أن معارفنا لم تبلغ درجة والعلم، دفعة واحدة، ولكتها قطعت مسيرة طويلة يمكن أن نقسمها إلى مرحلتين أساسيتين هما:

> ـ مرحلة المعارف العفوية، البسيطة، الشائعة، ـ مرحلة المعارف المنظمة، المركبة، المتخصصة.

وإذا كانت المرحلة الأولى قد شهدت سيطرة الفكر الديني، والفلسفة المثالية فإن المرحلة الثانية قد شهدت ولادة وسيطرة الفكر العلمي، والفلسفة المادية والمنطق الجدلي، بما في ذلك أساليب وطرائق البحث العلمي المنظم. وهكذا ـ كيا يقول أرمسان كوفليه ـ «في جمع الفروع»، فلسفة الحقوق وفلسفة التاريخ والاقتصاد السياسي والسياسة والإحصاء ترعرعت في القرن الشامز عشر هذه الفكرة وهي: أن الحوادث الحسيّة الاجتماعية تؤلف نظاماً طبيعياً، وأنه يوجد طبيعة خاضعة لسننه (2473)، واقع الحال الاجتماعية تؤلف نظام وانجلز، قد ترسخ الطابع القانوي والعلمي للظواهر الاجتماعية على غرا والمؤاهر اللجبيعة، وأمكن من خلال مثلث والمادية ـ التاريخية على غرا المفهوم المنادي للتاريخية وبالدوسول إلى المفهوم المنادي للتاريخ، وبالدات إلى مفهوم الشكيلة الاجتماعية الاقتصادية، حيث أصبح ممكناً للعلوم الاجتماعية أن تنفصل عن الفلسفة وأن تظهر مستغلة . «إن المهمات الأساسية للانتقال من مرحلة ما قبل تاريخ البشرية المنطوم مستغلة . «إن المهمات الأساسية للانتقال من مرحلة ما قبل تاريخ البشرية المنطوم (الاجتماعية (2697)).

يتكون ويتطور الوعى الفردي والاجتماعي عبر المثلث الجدلي:

- العمل - الإنتاج

ـ الموضوع ـ الذات. ـ النظرية ـ الممارسة.

وهذه العملية الجدلية، هي عملية مستمرة، ولا نهائية، الأمر الذي ترتب عليه أن يكون للوعي الاجتماعي ثـلاث جوانب، تسير على التوازي وبـالتلاحم مـع الجوانب الثلاث السابقة. وهذه الجوانب هي:

- ـ الجانب التاريخي .
- ـ الجانب المعرفي (الجنوسولوجي).
  - ـ الجانب السوسيولوجي .

أما الجانب التداريخي فيعني أن الوعي الاجتماعي، وباعتباره انعكاساً للرجود الاجتماعي، وباعتباره انعكاساً للرجود الاجتماعي وعلى الحصوص أسلوب انتاج الحياة المادية للناس، وعلاقاتهم الملموسة، إزاء الطبيعة وإزاء بعضهم البعض، واللذين يتكونان (أسلوب الإنتاج، والعلاقات) في عجري إنتاج الناس لحياتهم، وإعادة إنتاجها، فلا بدَّ وأن يتطور هذا الوعي مع تطور الحياة الاجتماعية والوجود الاجتماعي. وإذا كان أوغست كومت قد اعتبر أن مسيرة هذا الوعي قد مرت بجراحل ثلاث: اللاهوتية والميتافيزيقية والوضعية، وذلك على التوازي مع المراحل المادية: العسكرية، التشريعية، الصناعية، (دون أن يعني ذلك أن كومت يعترف بأن وجود الناس هو الذي يحدد وعيهم، وإنما العكس هو الصحيح بالنسبة إليه)، فإن علم الاجتماع الماركدي يرى أن بنية الوعي الاجتماعي قد مرّت وغر بثلاث مراحل أساسية هي:

\_ مرحلة المجتمع ما قبل الطبقي .

ـ مرحلة المجتمع الطبقي.

ـ مرحلة المجتمع اللاطبقي.

وأن لكل من هذه المراحل وعيها المتميز، إن الوعي الأيديولوجي وفق هذا التصور قد نشأ في المرحلة الطبقية أساساً، ولا سيا الوعي السياسي، والوعي الحقوقي والروعي الاجتماعي عامة، أما من الناحية الجنوسولوجية Ginoseologie فالأمر يتعلق هنا وبنظرية الانمكاس، أي انعكاس الوجود الاجتماعي في الدماغ في صورة وعي اجتماعي، فالوعي يبدأ عملياً على شكل دوعي مباشر، حيث يعكس الناس في حياتهم الواقعية الميمية ظروف حياتهم، ويدركون مصالحهم ومطاعهم، وفي مجرى التطور التاريخي يظهر الوعي الأرقى الذي يعكس الوجود الاجتماعي من خلال التجربة المتراكمة للمعرفة على نحو منظم وعميق . . . أي في صورة وعي وعلمي ، وإذا كان «الوعي المباشر» العادي نحو منظم وعميق . . . أي في صورة وعي «علمي» . وإذا كان «الوعي المباشر» العادي (المستوى الأول)، يتلقف الظاهرة كما تبدو للعين المجردة، ويتوقف عند هذا المستوى في معرفة الموضوع، فإن الوعى المنظم، أي والعلمي، يتعمق أكثر، ويحـاول الوصـول إلى جوهر الموضوع بالطرق المنطقية، حيث يتم استخلاص العام والجوهري من حركة الواقع، ومن ثم عكسها في صورة مقولات ونظريات وقوانين علمية. (انظر: 16/69 و 32). ويعني الجانب السوسيولوجي من جهة، أن الوعي الاجتماعي، إن هو إلَّا ظاهرة اجتماعية محددة، رغم الاستقلالية النسبية التي يتمتع بها عن الوجود الاجتماعي وهذا يعني أن كلا من الجانبين التاريخي والجنوسولوجي لا يمكن استيعابهما إلا بتحليلهما سوسيولوجياً. ولهذا فقد ظهرت الآن في إطار علم الاجتماع من جهة فروع سوسيولوجية لمختلف العلوم الاجتماعية مثل: علم الاجتماع السياسي، علم الاجتماع الاقتصادي، علم الاجتماع الحقوقي، علم الاجتماع اللغوي. . . إلخ. ومن جهة أخرى اعلم اجتماع المعرفة، Wissensoziologie الذي يحاول معرفة العلاقة الجدلية بين الوعني الاجتماعي والواقع الاجتماعي، وأثر كل منها في الآخر ويمكن إدراج «علم الاجتماع الفاهم، Verstehende Soziologie لماكس فيبر ضمن هذا الإطار من حيث كونه يسعى إلى الوصول إلى «فهم تفسيري للفعل الاجتماعي، بغض النظر عن الـطابـع المثـالي للنظريات الفيبريّة عموماً. وكذلك ما بات يطلق عليه (علم اجتماع). ومن خلال تركيب هذه الجوانب الثلاثة للوعى الاجتماعي (التاريخي، الجنوسيولوجي، السوسيولوجي) فإنه يمكن الوصول إلى الاستنتاج الذي فحواه أنَّ غني الـواقع وتنـوعه (الموضوع)، إنما يخلق إمكانية ظهور أشكال ومستويات وجوانب مختلفة من الوعى الاجتماعى وشكل أساسي لتلبية الحاجات الفردية والاجتماعية التي تستلزمها ديمومة الحياة (البقاء) وتحسين شروطها وظروفها والتنبؤ بغوامضها وتجنب كوارثها، فالحاجة أم الاختراع (الوعى هنا) ولكن الانسان أبوه، ولقد أنجبت هذه العلاقة الشرعية بين الإنسان والمحيط، ثلاثة أبناء أو بالأحرى ثلاثة أصناف من العلاقات، ترتب عليها ظهور ثلاثة أشكال من المعارف:

> ـ علاقة الإنسان بالطبيعة وترتب عليها ظهور «العلوم الطبيعية». ـ علاقة الإنسان بالأخرين (بالمجتمع) وترتب عليها ظهور (العلوم الاجتماعية). ـ علاقة الذات الجمالية بالواقع وترتب عليها ظهور «الفن».

وغضرني هنا حكاية الخليفة والمأمون؛ الذي قـام بتحديد الأشخاص الـلازمين لإدارة الدولة في مختلف المجالات، وبعد أن انتهى من هذا التحديد، تذكر أمراً ما، فعض على إصبعه وقال: وإنني أحتاج إلى رجل شرطة يأتيني بـأخبار هؤلاء جميعاً. إن رجل الشرطة الذي أران بحاجة إليه هنا هـو «العلم العام» الـذي يربط بـين الجوانب المختلفة لهذه العلوم، ويمثل بالنسبة إليها والعام، الذي يضعها في إطارها الكلي. . . هذا العلم العام هو: والفلسفة الاجتماعية».

## - 17 -

إن كافة العلوم قد نشأت في أحضان الفلسفة، وإن آثار هذه النشأة ما تزال قائمة حتى اليوم، حيث يمنح خريجو بعض الجامعات درجة الدكتـوراه في الفلسفة، ثم يليهــا التخصص العلمي (دكتوراه فلسفة في العلوم الطبيعية، دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية . . إلخ). وكان لا بدُّ وأن تمر فترة طويلة من التطور المعرفي، حتى يظهر «العلم» من جهة، وحتى يشق طريقه المستقل في صورة علوم محددة من جهـة أخرى، يقول كارل ماركس: «وحيث ينتهي التأمل في الحياة الواقعية يبدأ العلم الإيجابي، تصوير النشاط العلمي والمجرى العلمي لتطور البشر، ويتوقف الحديث الفارغ عن الـوعي، وتأخذ المعرفة الواقعية مكانها. وعندما يبرز الواقع تفقد الفلسفة كفرع مستقل بين فروع ' المعرفة وساطتها في الوجود، وفي أحسن الأحوال لن يكون لهـا سوى تلخيص النتـاثج العامة الكبرى والتجريدات التي تنتج عن مراقبة التطور التاريخي للبشر، (27/134). إن هـذا التلازم بين «العلم» وبين المجرى العلمي لتطور البشر، أوقع الفكر المشالي في ميتافيزيقية الفصل بين العلم والفلسفة، بل ووضعهما في معارضة بعضهما بعضاً بحيث أن المزج بينهما في مثل قولنا علم الفلسفة، أو الفلسفة العلمية إنما يجرح كبرياء الفلسفة (١)، أو يقلل من موضوعية العلم، فغاية العلم حسب الفيلسوف الفرنسي بيرغسون Henri Bergson ـ على سبيل المثال ـ هو معرفة المادة، بينها غاية الفلسفة هي معرفة الروح، وتقع العلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع بين الفلسفة والعلم. إن العلاقة بين الفلسفة والعلم من وجهة نظرنـا ليست علاقـة بسيطة، وإنمـا علاقة معقدة ومركبة. فمن جهة لا يمكن المطابقة بينهما، حيث يمثل كل منهما نوعاً متميزاً من النشاط الفكري، ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن وضعهما موضع التعارض المطلق، لأن العلاقة بينهما تنتمي أساساً إلى العلاقة بين العام والخاص، وهي علاقة جدلية يتبادل طرفاها التأثر والتأثير، إن عدم مشروعية المعارضة المطلقة بين المعارف العلمية والمعارف الفلسفية يعود إلى:

\_إن كثيراً من الاسئلة التي تطرح نفسهما على العمالم أو على الفيلسوف لا تجمد إجاباتها النهائية لا في الفلسفة الصرف، ولا في العلم الصرف، ذلك أنها من الناحية العقلية تقع عند نقطة التقاطع بين العلم والفلسفة ولمذلك فإن لها جانبين: جانب فلسفي، وجانب علمي في آن واحد، ذلك أنها تعبر عن كلية الإنسان، وعن وحمة الذات والموضوع، مثل الاسئلة المتعلقة بحقيقة تصوراتنا عن الأشياء المحيطة بنما، العلاقة بين المادة والوعي، العلاقة بين الوعي والدماغ، العلاقة بين الذات والموضوع.

ومن جهة أخرى فإنه مسواء في مجال الفلسفة أو العلم لا بدَّ من الاحتكام إلى الممارسة Praxis التي هي المقياس الوحيد لصحة وقضايا، العلم والفلسفة وقد أدَّى هذا الارتباط بين «النظرية» و «الممارسة»، إلى إنزال الفلسفة من السهاء إلى الأرض، وتوسيع أهدافها من «التفسير» Interpretation إلى «التغيير» (ما هو كائن» إلى دائرة «ما يجب أن يكون»، وهو أمر يجعل كلاً من الفلسفة والعلم على صلة حميمة وبحاجة ماسة كل منها إلى الآخر.

- لقد التصقت الفلسفة لعدة قرون بـ «الميتافيزيقا»، بحيث أصبحت كلمة ميتافيزيك كما لو أنها مرادفة لكلمة «فلسفة»، وحصرت بالتالي مهامها بدراسة القضايا المتعلقة بـ «العلة الفاعلة الأولى (مشكلة الله)». الغائية (الهدف العام من الكينونة)، المصر (مصبر المخلوقات بعد الموت) نظرية المعرفة (مدى صدق تصوراتنا عن العالم، وإمكانية معرفة العالم...) ولكن التطور الموضوعي، المادي والروحي لـالإنسانيـة، قد وضع حداً لهذه القضية التي تقف على رأسها، وجماء كارل ماركس، مسلحاً بالمادية والجدلية ليعلن «تلك الحقيقة البسيطة، التي كانت ما تزال حتى الفترة الأخيرة محجوبة تحت الرواسب الأيديولوجية والتي تقوم في أن الناس يجب أولًا أن يأكلوا ويشربوا ويملكوا مسكناً ويلبسوا قبل أن يتمكنوا من الاهتمام بالسياسة والعلم والفن والدين وما إلى هنالك، وإن إنتاج الوسائل المادية المباشرة للحياة، وكل درجة معينة من التطور الاقتصادي للشعب أو المرحلة بنفس القدر يشكلان إذن الأساس، الذي تنشأ مؤسسات الدولة والنظرات الحقوقية والفن وحتى التصورات الدينية للناس المعنيين والبذى ينبغى لهذا السبب، أن تفسر هذه الأخيرة، انطلاقاً منه، وليس العكس كما كان الأمر حتى الأن، (31/97). وهكذا وقفت الفلسفة على قدميها، وتحولت إلى منهج عام لجميع العلوم، وهذا ما يفسر ظهور ما يسمى بـ «فلسفة العلوم» مثل (فلسفة التاريخ، فلسفة العلوم الطبيعية، فلسفة الاقتصاد، فلسفة المنطق، الفلسفة الاجتماعية. . . الخ). بعد أن توطدت الجسور بين العلم والفلسفة، بات كثير من أقطاب علم الاجتماع البرجوازي يسلُّمون بهذه الحقيقة. فالفلسفة الاجتماعيـة بنظر عـالم الاجتماع البـريطاني مــوريس جنابرغ Moris Ginsberg مثلاً تشمل على جانبين، جانب منطقي نقدي بهدف إلى البحث في منطق العلوم الاجتماعية، ومدى صلاحية المناهج والمبادىء التي تستخدمها، وجانب تركيبي يبحث في مدى صلاحية المثل العليا الاجتماعية، ويضرب جنزبرغ لذلك مثلاً هو مسألة «التقدم» حيث يجد فيها جانبين: الأول يتعلق بعلم الاجتماع وهو معرفة التغيرات الاجتماعية، وهو مطابقة التغيرات الاجتماعية، وهو مطابقة هذه التغيرات الاجتماعية، وهو مطابقة هذه التغيرات للمقاييس الحلقية والمعايير القيميّة. ويصل جنزبرغ إلى الاستنتاج الذي مؤداه: أنه لا مكان للزعم القائل بأن أحكام القيم ذاتية، وأن الحياد الاتحداقي والتنزه العلمي يقتضي الفصل بين الوجه العلمي والوجه القيمي للمسائل الاجتماعية، وهو يدعم وجهة نظره السائلة باستشهاده في أن دوركهايم يعتبر القواعد الأخلاقية فئة من الظواهر الاجتماعية (10/38).

ويرى روبرت ماكيفر R. Maclver بدوره ن القياس الكمي وحده هو المعرفة، ولكنه يستدرك ملاحظاً أن الأهداف لا يمكن قياسها، وأن حركات الفكر في شعب من الشعوب لا يمكن تقديرها بإحصاء الأشخاص، وأن قوة الشخصية ليست كقوة الألة تقبل القياس وأن النظم إن هي إلا تكوينات مثالية لا طول لها ولا عرض من حيث الكم، ويستنتج بالتالي أن عالم الاجتماع الذي يفتقر إلى الاهتمام الأخلاقي، ولا يهتم بالظروف الاجتماعية قياساً إلى القيم، لا يعدو أن يكون رجلًا مظهرياً وسطحياً في علمه، ومثله في هذا مثل واحد من النحاة يدرس حروف الكلمات ومقاطعها ولكنه لا يفكر في معانيها (87/85). وفي الواقع فإن صوجة انتقادية تجتاح اليوم علم الاجتماع الأمريكي مستهدفة الاتجاه «الأمبيريقيوي» الـذي يحاول أن يسجن علم الاجتمـاع في بوتقة القياس الكمي الإحصائي، ويحوله إلى مجرد «علم اجتماع تجريبي». وحسب ما يرى الدكتور محمد عاطف غيث في هذا المجال، فإن كلَّا من رايت ميلز Wright Mills وروبرت ميرتون R. Merton وردفيلد R. Redfield وبار سونز T. Parsons قد حاولوا إضافة بُعد جديد إلى الدراسة السوسيولوجية يتمثل في محاولة تفهم الحقيقة الاجتماعية من الداخل وليس الاكتفاء بتناولها من الخارج. ومن جهة ثانية، فإن البعد الجديد يتمثل في أن موضوع علم الاجتماع هو عبارة عن حقيقة متعـددة الوجــوه، ينبغى لتفهمها أن نحيط مها من مختلف هذه الوجوه (قارن: 227/53 - 296).

وبالنسبة لعلم الاجتماع الماركسي، فإن مسألة المعارضة بين علم الاجتماع والفلسفة مسألة غير واردة أصلاً، ذلك أن المادية التاريخية هي الفلسفة العامة الاجتماعية لكافة العلوم الاجتماعية لكافة العلوم الاجتماعية، بما في ذلك السوسيولوجيا، وهي تعتبر ذراع المادية الجدلية الممدودة إلى المجتمع، الذي تعتبر حركته شكلاً من أشكال حركة المادة. إن العلاقة بين المادية الجدلية، والمادية التاريخية وعلم الاجتماع تلخل في إطار العلاقة بين العام والخاص والوحيد مع الاعتراف بأن مسألة رسم الحدود بين المادية التاريخية وعلم الاجتماع العام لم تنته بعد. إن السوسيولوجيا الماركسية تبرر الصلة الجدلية بين علم الاجتماع العام لم تنته بعد. إن السوسيولوجيا الماركسية تبرر الصلة الجدلية بين علم

الاجتماع والفلسفة بعدد من الاعتبارات أبرزها: أولاً، إن ارتباط العلم بالنظرة الفلسفية العامة Weltanschauung يسلح العلم بمرفة أهم القوانين التي تحكم تطور العالم الموضوعي، وينظرية للمعرفة ويمبح للبحث، وثانياً إن وضع نظرة عامة عن سير المحلية التاريخية يتطلب الإجابة على السؤال وما الذي يحدد وعي الناس صانعي التاريخ؟ وهو سؤال فر وجهين، وجه فلسفي، ووجه اجتماعي، وثائلاً إن المقولات التاريخ؟ وهو سؤال فروجهين، وجه فلسفي، عمل بعداً فلسفياً، ذلك أنها بتاباء اللرجات في سلم المعرفة، ورابعاً، إن جوهر الشيء وقوانينه الخاصة لا تصادق عادة على سطح الظواهر، وإنما هي كامنة بعيداً عن متناول الحواس، ولا بلاً من الاستمانة بالمنظرة وخاصا، فإن الفرد ونشاطه هما الموضوعان الرئيسيان لكل من الدراسات الفلسفية والاجتماعية مما (103).

## - 18 -

إذا كانت صفة «العلمية» الموسومة بها العلوم الطبيعية والاجتماعية، تُميز هـذا النوع من المعارف عن المعارف ما قبل العلمية، أو غير العلمية، فإن صفة «الاجتماعية» تُميـز العلوم التي تتعامـل مع الـظواهر الـطبيعيـة، والسؤال الآن: مـا هي هـذه العلوم الاجتماعية، كيف نشأت وكيف تمايزت؟ وما هي العلاقة بين العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، وبين هذين والعلوم الطبيعية؟ يرى جان بياجيه في بحثه الموسوم بـ ووضع علوم الإنسان في منظومة العلوم، (انظر 65/22 - 158) أنـه لا يمكن الأخذ بـأي تمييـز جوهري بين ما يدعى في كثير من الأحيان وبالعلوم الاجتماعية» و والعلوم الإنسانية، وذلك لأن الظواهر الاجتماعية تتوقف على صفات الإنسان كلها ، بما في ذلك العمليات السيكو-فيزيولوجية، وبالمقابل فإن العلوم الإنسانية هي اجتماعية في كل مظهر من مظاهرها، ويؤكد بياحيه أن العلماء باتوا ينزعون إلى رفض فكرة إقامة التعارض بين ما هو «فطرى» وما هو «مكتسب» في الإنسان، حيث تتألف الفطرية في جوهرها من إمكانات العمل، وتخلو بالتالي من البنيات الجاهزة تماماً، وهذا خلافاً لحالة الغرائز التي يكون جزء هام منها «مبرمجاً» وراثياً. وأكثر من هذا فإنّ بياجيه يذهب ـ وهو بهذا على حق أيضاً ـ إلى أنه من الصعوبة أيضاً حتى أن نفصل بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية، بعد أن أثبت علم الحياة الراهن بـطلان الفصل بـين الذات والمـوضوع، وبـالتالي بـين الروح والطبيعة، وبعد أن تأكمد أن صفة «مضبوطة» و «دقيقة» التي توصف بهما عادة العلوم الطبيعية ما هي إلا مسألة نسبية، على اعتبار أنه بات من المسلم بـ الآن أن «كل علم تجريبي هو علم تقريبي، بما في ذلك الفيزياء النظرية. إن كلمة ومضبوطة، تنطبق بصورة أساسية على الرياضيات، ولكن الرياضيات من جهتها ملتصقة بالمنطق، والمنطق مرتبط بالمنطق (صاحب المنطق) والمنطق بطبيعة الحال ملتصق بالبيئة الثقافية والاجتماعية والطبيعية التي يعيش فيها (المنطقة) وإن وعيه، وبالتالي منطقه، إن هو إلا أنعكام لهذه السنة.

إن هذا لا يعني بطبيعة الحال إلغاء الحدود والفواصل بين العلوم الطبيعية من جهة والعموم اللاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى. لأن ذلك سيكون تغليباً للعام على المخاص، وسيكون غالفاً لحقائق الواقع. إن التمايز بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية (سنكتفي بذكر العلوم الاجتماعية دون الإنسانية لأن مفهوم الاجتماعي ينطوي على مفهوم الإنساني) يعود إلى التمايز الموضوعي الموجود بين «الظاهرة الطبيعية» و والظاهرة الاجتماعية»، والذي يتجلى بصورة أساسية بـ :

ـ غياب الرعي في الظراهر الطبيعة وحضوره في الاجتماعية. وففي الطبيعة (بقدر ما نضم جانباً رد فعل الإنسان فيها) لا يؤثر بعضها ببعض سوى قوى عمياء لا واعية، وفي تأثيرها المتبادل هذا تظهر القوانين العامة، وليس هنا أي هدف منشود. . . أما في تاريخ المجتمع، فالأمر على العكس، فهنا يفعل الناس الذين لهم موهبة الموعي، ويعملون بتفكير، أو بعاطفة، وينشدون أهدافاً معينة، ولا يُصنع هنا شيء دون نية واعية، أو هدف منشود، (انظر: 868).

ـ في الطبيعة يلاحظ التكرار.. ففي كل يوم تشرق الشمس من المشرق، وكلها تعرض معدن للحرارة فلا بدُّ أن يتمدد عند درجة معينة ويتغير وضع ذراته، وكل كائن بشري يمر عمل الدوام بمراحل تتكرر وفق قانونية منتظمة وشابتة... إلىخ. أما في المجتمع، فالموقائع والأحداث الاجتماعية تتصف غالباً بطابع فردي إذ أن ظاهرة اجتماعية يستحيل أن تتكرر بنفس الصيغة مرتين متناليين.

إن للثورة قوانين سوسيولوجية بالتأكيد، ويموجب هذه القوانين يستطيع المرء أن يتنبأ بقيام الثورة، ولكن يستحيل أن تتشابه ثورتان في العالم بكل الدقائق والتضاصيل، وتبقى كذلك إمكانية الا تقوم الثورة \_ رغم أن كمل المؤشرات والمعطيات تقـول غير ذلك \_ أمراً وارداً ذلك أن شيئاً ما يقع صدفة قد يقلب كل الترتيبات وكل الموازين.

ـ لا تتسم الظواهر الطبيعية بطابع أيديولوجي، أو طبقي، في حين تتصف العلوم الاجتماعية بصـورة عامـة بالصفـة الأيديـولوجيـة. إن هذا لا يمنـع بطبيعـة الحال من الاعتراف بأن المصالح الطبقية والتأثيرات الأيديولوجية تؤثر في التفسـي الفلسفي لمطبات العلوم الطبيعية، الأمر الذي أودى بالعديد من علماء الطبيعة، إما إلى ساحات المحاكم، أو حبال المشانق، وحتى الآن يجادل الفلاسفة الماديون والمثاليون، كل من مواقعه النظرية والفلسفية فى أن تحطيم الذرة، تحول المادة إلى طاقة إنما هو في صالح فلسفاتهم.

لقد دفع هذا الفارق الموضوعي بين الظواهـ الطبيعية والظواهـ الاجتماعيـة بالعديد من العلماء، ولا سيها من ذوي التفكير غير الجدلي إلى إنكار أو إلى التقليـل من القيمة العلمية للعلوم الاجتماعية، على اعتبار أن هذه العلوم:

- يغلب عليها الطابع الوصفي .
- ترتبط بالتحيز الأيديولوجي.
- نتائجها وقوانينها ذات طابع احتمالي.
- يسيطر عليها الطابع الكيفي (مقابل الكمي في العلوم الطبيعية).
- يلعب العامل الذآي دوراً بارزاً فيها، حيث يمثل الإنسان هنا، من جهة موضوع الظاهرة الاجتماعية، ومن جهة أخرى مفسر ومحلل ومقيم هذه الظاهرة، أي أن الإنسان بالنسبة للظاهرة الاجتماعية يمثل والخصمُ والحكمُ» إذا جاز التعبير.

ـ وعلى المستوى الميثودولوجي، فإن أصحاب هذا الرأي يرون أنه يستحيل إجراء التجارب الدقيقة والعلمية على الظواهر الاجتماعية، وذلك بسبب استحالة فصل عناصرها، وتطبيق مبدأ التكرار عليها. وإذن فإنه لا يمكن الوصول إلى قوانين علمية دقيقة، في مستوى تلك التي تم التوصل إليها في إطار العلوم الطبيعية.

إننا نوافق على وجود مشل هذه الخواص للظواهر الاجتماعية، وبالتالي للعلوم الاجتماعية التي تعكس هذه الظواهر، إلا أننا نتحفظ تجاه الاستنتاجات الميثودولوجية التي تقلل من قيمة وأهمية العلم الاجتماعي والقانون الاجتماعي، قياساً على العلم الطبيعى، والقانون الطبيعى.

إن المشكلة الجوهرية هنا، هي القدرة على استيعاب الطبيعة الخاصة للمفاهيم والقوانين وللمقولات الاجتماعية. إن اختلاف النظاهرة الاجتماعية عن النظاهرة المجتماعية عن النظاهرة الاجتماعية عن النظاهرة المحمارف المتعلقة بكل من الطبيعية، يستازم منطقياً وجود اختلاف في الطابع العلمية هنا، وبقاءها هناك. ونحن نتفق تماماً أيضاً مع جان بياجه في أن صعوبات التجريب ليست خاصة بالعلوم الاجتماعية، ولا تنجم كلها عن كون موضوع الدراسات هنا، هو جماعة لللاحظ جزء مكمل لها، ويمكن من حيث المبدأ أن نستبدل بالتجريب الدقيق تحليلاً كافياً لمعطيات الملحظة والقياسات وباللجوء إلى التحليل البنيوي، والتحليل المقارن، والتحليل المادن، والتحليل المقارن، والتحليل المادن، والتحليل المادن، والتحليل المادن، والتحليل المادن المادن المادن المدلم المادن ال

التاريخي، كما أن التطور الكبير لتقنيات وطرائق البحث السموسيولموجي والاجتماعي، والمزاوجة الحلاقة بين النظرية والتجربة، وبين الفرضية والممارسة، بات يقلل إلى درجة كبيرة المسافة بين مناهج البحث العلمي في مجال العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية.

## - 19 -

أما بصدد الطابع الأيديولوجي للعلوم الاجتماعية، والأثر السلبي للأيديولوجيا على هذه العلوم، فإنه يلاحظ أن كلاً من الاتجاهين الماركسي والبرجوازي في علم الاجتماع يعترف بهذا الطابع، ولكن بينا يجمل علم الاجتماع الماركسي الأيديولوجيا البرجوازية وحدها مسؤولية تشويه الرعي العلمي، ويرى بالمقابل أن الأيديولوجيا البروليارية تمثل ضمائة للعلوم الاجتماعية ولطابعها العلمي بالذات فإن علم الاجتماع البرجوازي على العكس من علم الاجتماع الماركسي - يجاول أن يرى في الايديولوجيا عامة، والأيديولوجيا المركسية خاصة، خطراً بهدد الطابع العلمي لهذه العلوم، ولذلك فإن علما الاجتماع البرجوازيين غالباً ما يحدون في مؤلفاتهم من هذه والايديولوجياء، ويصحون بضرورة في الديولوجياء فموريس جزيرغ مثلاً الذي سبق أن رأيناه يدافع عن العملة اين العلم الاجتماعي والفلسفة، وراه هنا متحفظاً وخاتفاً على علم الاجتماع من الايديولوجيا، ولا شك أنه يعني بذلك ليدولوجيا بلدو لالماري من من من الناس ومتصلاً انصالاً وثيقاً بالماركسية، ولهذا نجد أن رودد الناس واستجاباتهم عن هذا الاصطلاح مفروة سلفاً على الاكثر بتلك الصلة، (دود الناس واستجاباتهم عن هذا الاصطلاح مفروة سلفاً على الاكثر بتلك الصلة، (دود الناس واستجاباتهم عن هذا الاصطلاح مفروة سلفاً على الاكثر بتلك الصلة، (دود الناس واستجاباتهم عن هذا الاصطلاح مفروة سلفاً على الاكثر بتلك الصلة، (دود الناس واستجاباتهم عن هذا الاصطلاح مفروة سلفاً على الاكثر بتلك الصلة، (دود الناس واستجاباتهم عن هذا الاصطلاح مفروة سلفاً على الاكثر بتلك الصلة، (دود الناس واستجاباتهم عن هذا الاصطلاح مفروة سلفاً على الاكثر بتلك الصلة، (دود الناس واستجاباتهم عن هذا الاصطلاح مفروة سلفاً على الاكثر بتلك الصلة، (دود الناس واستحاباتهم عن هذا الاحتماء على الاكترابية المناس والتحاباتهم عن هذا الاحتماء على الاكترابية على المنابعة على المنابعة على الاحتماء على المنابعة على المنابعة على الاكترابية على الاحتماء على الاحتماء عن العرابية على الاحتماء عنائلة على الاحتماء على الاحتماء عن المنابعة على الاعتماء عن المنابعة على الاحتماء عن العدود المنابعة عن العدود عن العدود عن العدود على المنابعة عن المنابعة عن العدود العدود عن العدود على العدود على العدود عن العدود على العدود على العدود عن العدود على العدود ع

يقول موريس جنز برغ : في العلوم الاجتماعية يتأثر اختيارنا للمواد والمعايير الملائمة بالانجاه الذي نرمي إلى أن يتجه إليه مجتمعنا ولهذا، يُخشى على العلم الاجتماعي أن ينحدر إلى الدفاع عن النظام القائم، بل إن بعض الماركسين ألحوا صراحة على ضرورة الانحياز إلى جانب من الجوانب أي أنهم يقولون بقيام ما يمكن أن يسمى «تحويل الضرورة إلى فضيلة» (قارن: 12/38). والسؤال الأن: ماهي الأيديولوجيا؟ وهل تمشل خطراً على العلوم الاجتماعية أم لا؟

الأيديولوجيا «هي نسق من الآراء والأفكار والنظريات حول الحقيقة الاجتماعية ككل أي حول مختلف جوانبها وعملياتها ومشكلاتها، والتي تعكس المصالح الطبقية المتمركزة فيها (وتتجسد في شكل) مواقف وقرارات وتقويمات مطابقة، وكذلك في صورة قواعد ومعايير للسلوك الاجتماعي، (144/ مادة Ideologie). إن الأيديولوجية وفق هذا التعريف تشترك مع الفلسفة في كون كل منهما يمثل نسفة System عاماً من الأفكار والأراء حول الطبيعة وللمجتمع والفكر. إلاّ أنها تزيد على الفلسفة في كونها تتجسد في صورة عقيلة وعملية، هادفة وثابتة نسبياً.

إن تجسيد نظام فكري ما في صورة وعقيدة، Ideologie عملية، هادفـة، وثابتــة نسبياً، وتعبر عن مصالح فئات محددة من النـاس بعينها، لا بـدُّ وأن يحول هـذا النظام الفكري بالتأكيد إلى نسقَ من المجردات التي تتعالى على الواقع الملموس والمتطور والتي قد تستعصى - وهي غالباً ما تستعصى - على الاستجابة المناسبة لعملية «التغير الاجتماعي» التي هي عملية موضوعية مستمرة وخارجة عن إرادة الناس وأيديولـوجياتهم المختلفة، الأمر الَّذي يمكن أن تتحول معه ، أية أيديولوجية \_ وهي غالباً ما تتحـول ـ إلى عقبة في طريق التقدم الاجتماعي، ويصبح من الضروري إزاحتها بواسطة أيديولـوجية جــديدة تتلاءم مع الظروف الجديدة. إن مشكلة الأيديولوجيا الرئيسة، هـو أنها - أي الايديولوجياً ـ قدر لا مفر منه سواء أكان هذا القدر خيراً أم شراً، ذلك أن أي مـوقف لأي إنسان يمكن بالاستناد إلى ما دعاه كارل مانهايم «بالعزو» Imputation اعتباره موقفاً أيديولـوجياً، لا يمكن فهمـه إلاّ من خلال معـرفة الخلفيـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة الموضوعية التي تحركه وتستدعيه، وإذا كان حكمنـا على فــرد لا يجوز أن ينبني عــلى ما يتصوره هذا الفرد عن نفسه. كما يقرر كـارل ماركس، فكـذلك الا يمكن الحكم عـلى حقبة ثورية بميزان وعيها الخاص لنفسها، على العكس من هذا. . . فالواجب أن يفسر وعيها بمقياس تناقضات الحياة المادية، أي بقدر التناقض الفعلي بين قوى الإنتاج الاجتماعية، وبين علاقات الإنتاج». (8/133)، أي أن الأيديولوجيا بالقدر الذي تقوم فيه بتوجيه السلوك الفردي والاجتماعي في هذا الاتجاه أو ذاك، هي نفسها انعكـاس للواقع الاجتماعي وللوجود الاجتماعي، وبالذات لعملية الصراع الطبقي بين المستغلين والمستغلين، الظالمين والمظلومين، المضطهدين والمضطَهَدين.

وتعترف الماركسية - اللينيية بأنها نفسها عبارة عن أيديولوجيا طبقية ، ولكنها أيديولوجيا علمية ، تعكس الواقع بصورة صحيحة ، وليس بصورة مشوهة كها هي الحال بالتسبة للإيديولوجيا البرجوازية . إنّ علمية الإيديولوجيا أو لا علميتها يتحدد - وفق بالركسية ـ بمصالح الطبقات الاجتماعية التي تعكسها هذه الإيديولوجية أو تلك حيث وتُغذي مصالح الطبقات الرجعية أيديولوجية زائفة ، بينها تساعد مصالح الطبقات التقدمية الثورية على تشكيل أيديولوجية علمية « (88/ مادة أيديولوجية ).

إنّ «الوعى الاجتماعي» في التشكيلات الاجتماعية التناقضية (أي ذات الطبقات

المتناقضة والمتصارعة) يعكس أيديولوجية الطبقات المتناقضة، حيث تكون أيديـولوجيـة الطبقة المسيطرة هي الأيديولوجية المسيطرة، وحيث تحل كل طبقة اجتماعية قضاياها التاريخية الخاصة بها في ضوء أيديولوجية ملائمة جديدة. وليس في ضوء أيديولوجية قديمة، وتنبثق هذه الأيديولوجية الجديدة حسب ما يقرر ماركس عن تطور أسلوب الإنتاج الاجتماعي، إذ أنه، (في الإنتاج الاجتماعي لوسائل العيش يدخل الناس في ظُرُوفَ محددة ضرّورية ومستقلة عن مشيئتهم، ظروف إنتاج تلاثم مرحلة معينة من تطور قـوى الإنتاج المـادية، والحصيلة العـامة لـظروف الإنتاج هـذه تعينُ البنيـة الاقتصاديـة للمجتمع، أي القاعدة الحقيقية التي يقوم عليها البناء الفوقي القانوني والسياسي والذي تقابله أشكال محدَّدة من الوعي الاجتماعي . . . ليس وعي الناس هـ و الـذي يحـدد وجودهم، بل بالعكس، فإن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم، (8/133). إن ما يقلل من خطر «الأيديولوجيا الماركسية» على علم الاجتماع الماركسي أو العلوم الاجتماعية الماركسية، ليس كون هذه الأيديولـوجيا تعبـير عن مصالـح الطبقة العاملة فحسب، تلك الطبقة الجذرية والتقدمية، التي تنسجم مصالحها الطبقية تماماً مع رؤية الواقع على حقيقته دون أي تشويه، أي تنسجّم مصالحُها تماماً مع العلم، ومع التفكير العلمي، والرؤية العلمية، وإنما أيضاً لأن الأيديولوجية الماركسية نفسها ـ وهذا بموجب منطقها الداخلي الجـدليــلا تعتبر نفسهـا أيديـولوجيـة نهائية لا تُمَسُّ ، جـامدة، وغــر متطورة. يقولُ لينين: «وبالضبط لأن الماركسية ليست مذهباً جامداً ميتاً، مذهبـاً منتهياً جاهزاً، ثابتاً لا يتغير، بل مرشد حي للعمل. كان لا بدُّ لها أن تعكس التغير الفريد السرعة في ظروف الحياة الاجتماعية، (150/80 - 151) ويقول إنجلز (ولكن كل أيديولوجية ما أن تنشأ حتى تتبطور بالارتباط مع جميع التصورات الفائمة وتخضعها للتعديل المتواصل وإلا لما كانت أيديولوجية " (ورد في: 101/73).

إن التسليم بالطابع الأيديولوجي للعلوم الاجتماعية، ولا سيم علم الاجتماع، يضعنا أما مشكلة أخرى، هي مشكلة والتعدد الأيديولوجيء. أي هل نحن أمام عدد غير محدد من الأيديولوجيات، أم أن هناك أيديولوجيات أماسية كبرى في كل مرحلة من مراحل التطور التاريخي، تعبر عن مصالح ومطامح الطبقات الجلارية الكبرى في المجتمع?.. إن واحداً مثل كارل مانهايم في كتابه الموسوم به الأيديولوجيا والطوباوية، قد سلم بوجود مستوين من الأيديولوجيا، المستوى والخاص، والمستوى والعام»: الأول «تعددي، يوضحه مانهايم كالتالي: وتذكر المعنى الخاص لمفهوم الأيديولوجيا ضمناً عندما يشير الاصطلاح إلى ما يغمر قلوبنا من شكوك وريب وما يعتور نفوسنا من تردد عن الاراء والأفكار والتصورات التي يتقدم بها المعارضون لنا، تعتبر تلك الآراء والتصورات أقنعة شعورية واعية تحجب الطبيعة الحقيقية للوضعية الاجتماعية، لأن المعرفة الحقيقية بتلك الوضعية لا تتفق مع مصالح المعارضين». والثاني محدود بعصر من العصور أو فئة من الفئات، وبكلمات مانهايم نفسه ونشير هنا إلى أيديولوجية عصر من العصور أو فئة اجتماعية من الفئات التاريخية الواضحة السمات والمعالم مثل طبقة اجتماعية حين تهتم بتركيب البناء الكلي للعقل وبخصائصه في مرحلة تاريخية معينة، أو لفئة اجتماعية معينة»

أما علم الاجتماع الماركسي، والفلسفة الماركسية عموماً، فإنه ينطلق من تقسيم العالم إلى منطقتين أيديولوجيتين كبيرتين تنضوي داخلهما كل التضاصيل الأيـديولـوجية الفرعية والخاصة الصغيرة، المنبقة سواء عن حصوصية بعض المجتمعات، (البلدان النامية مثلًا)، أو عن خصوصية الخلفيات الاجتماعية للأفراد الاجتماعيين المختلفين، هاتان الأيديولوجيتان هما: الأيديولوجية البرجوازية المثالية، والأيديولوجية البروليتاريـة الماركسية ـ اللينينية المادية ويستند علم الاجتماع الماركسي في هـذا التقسيم الجدِّي إلى الموقف الفلسفي الماركسي العام الذي يقرر بوضوح أن «مادي وروحي» هما المفهومان الواسعان للغاية، اللَّذَانَ يشملان كل ما هو موجود في العالم، وأنه مهم كانت النظرة إلى العالم فإنها ستنطلق حتماً من هذا الجواب أو ذاك على مسألة العلاقة بين ما هو مادي وما هو روحي، ذلك أن المسألة الأساسية في الفلسفة هي مسألة «الأولوية» أي، أولوية الفكر أم الوجود،من منهما أول، ومن منهما تال وهي بالتالي علاقة الفكر بالواقع، ومن منهما يحدد الأخر وتبعاً لحل هذه المسألة الأساسية تنقسم المواقف الفلسفية والأيديولوجية إلى اتجاهين أساسيين: المادية والمثالية. فالفلاسفة الذين يعترفون بأولويـة المادة يـدعون بـالماديـين، وعكسهم المثاليون. . أي الذين يعتبرون أن الفكر هو الأسبق، وبالتالي فهو الذي يحدد الوجود الاجتماعي للناس (انظر 47/8 - 63). إن علم الاجتماع الماركسي بطرحه المسألة الفلسفية على هذا النحو، لا ينزلق بالتأكيد إلى مواقع المنطق الصوري ـ وبالذات «مبدأ الثالث المرفوع» الذي لا يستطيع تفهم الظاهرات والعمليات الاجتماعية والفكرية ـ إلاً عبر الممر الإجباري «إما كذا. . وإما كذا». إن المادة والروح هما وجهان لحقيقة واحدة وإن طرح مسألة «الأولوية» على هذا النحو الحدّي «إما مثالي. . . وإما مـادي، لا يقلل من أهمية العلاقة الجدلية بينهما، وإنما يؤكدها ويجعلها مفهومة.

إن العديد من الفلاسفة يعترض بالتأكيد عمل حصر الاتجاهات الفلسفية في اتجاهين النائلية في المجاهين الثين، ولكن الذي المجاهين رئيسيين اثنين، ونحن هنا لا نريد أن نناقش همذه الاعتراضات لا يمكن أن تنسحب ببساطة على المجال الايديولوجي، فالأيديولوجيا كيا سبق أن ذكرنا لا تتطابق مم الفلسفة، وإنما فيها فانض

«عملي» يتعمدى الفلسفة إلى السياسمة والاقتصاد والاجتماع، والحقوق، والفن، والأخلاق. . إلخ، الأمر الذي يجعل استجابتها للتبدل الذي يقع على الواقع الموضوعي (البناء التحتى خاصة) أسرع من الفلسفة. وباعتبار أن الواقع الموضوعي العالمي الآن. يشير إلى وجود أسلوبين أساسيين مهيمنين على الإنتاج هما: الأسلوب الرأسمالي، والأسلوب الاشتراكي، فإنه يمكن القبول مع الماركسية بآنه من حيث القسمات العمامة العريضة والأساسية ينقسم العالم فعلاً إلى منطقتين (ليس بالمعنى الجغرافي) أيديولوجيتين كبيرتين: الأيديولوجية الرأسمالية، والأيديولوجية الاشتراكية. الأمر الـذي ترتب عليه وجود منظورين اجتماعيين وسوسيولوجيين فيها يتعلق، سواء «بتفسس) المجتمع أو «بتغييره» هما المنظور البرجوازي ويمثله علم الاجتماع البرجوازي، والمنظور البروليتاري ويمثله علم الاجتماع الماركسي. إنَّ البلدان النامية تحتل بالتأكيد موقعاً خاصاً بين العالمين الرأسمالي والاشتراكي من طبيعة الواقع الموضوعي المسيطر فيها، ولا سيما أسلوب (أساليب) الإنتاج السَّائد (السَّائدة)، إلَّا أن هـذا الموقع الخاص يتجلى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ـ الثقافي، أكثر مما يتجلى في المجال الأيديولوجي الذي ظل يدور إلى حد بعيد في الساحة المغناطيسية للأيديولوجيتين المسيطرتين. إن عدم انبشاق أيديولـوجية ثـالثة ـ وبـالتالي علم اجتماع غالم ثـالثي ـ عن أسلوب/ أساليب الإنتـاج السائد/ السائدة في العالم الثالث يجد تفسيره في الأمرين التاليين: أولًا، إن العلاقة بين البنائين التحتى Basis والفوقي Überbau ليست علاقة ميكانيكية يأخذ فيها البناء التحتي دور «المتغير المستقل» والبناء الفوقي دور «المتغير التابع»، وإنما لا تتمتع الأيديولوجيا عامة باستقلال نسبي عن الاقتصاد وحسب بل وبسلطة عليه في عديد من الحالات، وثانياً، إن أيديولوجية الطبقة المسيطرة هي السائـدة، وباعتبـار أن السيطرة العـالمية، اقتصــادياً وسياسياً وعسكرياً تتجسد الآن في المعسكرين العالميين الكبيسرين، الاشتراكي والامبريالي، فقد ترتب على ذلك عملياً أن تكون السيطرة العالمية لأيديولوجيتها، بما في ذلك مفهوم كل منهم لدور وطبيعة ومهام العلوم الاجتماعية.

## - 20 -

تعكس الظواهر الاجتماعية، النشاط الخلاق للإنسان العاقل Spiens النشاط والذي يتميز في كونه: أولاً، نشاطاً واعياً وثانياً نشاطاً اجتماعياً. وقد تبلور هذا النشاط الإنساني ببعديه الفكري والاجتماعي، وعبر الممارسة التاريخية، في صورة عدد من «الاشكال» الاجتماعية ذات الثبات النسي، والتي يطلق عليها اسم «النظم الاجتماعية» والتي المائل، والنظام السياسي، والنظام العائل، والنظام السياسي، والنظام العائل، والنظام السياسي، والنظام العائل، والنظام السياسي، والنظام

التربوي. . . . الخ. إن هذه النظم المتعددة ليست واقع الحال سوى أوجه متعددة لحقيقة واحدة هي «الحقيقة الاجتماعية»، أي أنها مجرد فروع وظيفية لجذع مشترك واحد، وهي بـالتالي ليست معــزولة عن بعضهــا بعضاً، وإنمــا تتقابض عــلى الــدوام التــأثــير المبــادل Interaction .

إن «العلوم الاجتماعية» واقع الحال، هي تلك العلوم التي تدرس أو تتعامل مع النشاطات الإنسانية المختلفة . وبما أن هذه النشاط الاجتماعية المختلفة . وبما أن هذه الانظمة متداخلة ومتشابكة وواقعة تحت تأثير بعضها بعضاً، فإن ذلك يستتبع بالضرورة أن تكون العلوم التي تتعامل معها هي بدورها متداخلة ومتشابكة وواقعة تحت تأثير معضاً معضاً.

ولو أمعنا النظر في الظواهر الاجتماعية المحيطة بنا، لوجدنا أن بعضها يتلك صفة الشمول والعمومية، في حين يمثلك بعضها الآخر صفة التحديد والخصوصية، الأمر الذي يستتبع أيضاً أن تكون العلوم التي تتعامل مع هذه الظواهر الاجتماعية بعضها والمعنى وحتى ضمن كل علم على حدة، يمكن أن يكون هناك جانب عام وجانب خاص. ولو أمعنا النظر كذلك في الظواهر الاجتماعية، لوجدنا أن لكل ظاهرة جانين: جانب عميق، جوهري، غير ملموس، وجانب بارز، ملموس واضح، وهذا يستلزم بدوره أن تكون المادف التي تتعامل معها، بعضها استقرائية، تجريبية، وولنج بنضها استقرائية، تجريبية، اللذان ينبغي أن يقودا عربة العلوم الاجتماعية نحو أهدافها. ومن جهة ثانية، فإن لكل ظاهرة اجتماعية تاريخاً معيناً أي أن فيها جزء يتمي إلى الماضي، وآخر إلى الحاضر، ولطلوم اللازمة لتغطية هذه الصفات، يتين أننا بحاجة إلى المجموعات الأساسية التالية من والعلوم الاجتماعية،

ا - بجموعة العلوم التاريخية، لتغطية الجانب التاريخي (الماضي خاصة) للظواهر أو
 النظم الاجتماعية المختلفة (التاريخ الاقتصادي، التاريخ السياسي، تاريخ الفلسفة.
 الخ).

2 بجموعة العلوم القطاعية الخاصة، المتعلقة بفعاليات الإنسان المختلفة (علم
 النفس، علم الاقتصاد، علم اللغة، علم السكان... إلخ).

3\_ مجموعة العلوم الفلسفية.

إننا لا ننكر على القارىء هنا، أننا نشعر ونحن نضع هذا «التصنيف» أننا ندخل

في مأزق حرج، إذ أننا نقف الآن وجهاً لوجه أمام الإشكالية الأساسية والكبرى المتعلقة : بشخصية علم الاجتماع وهويته الخاصة، حيث تطرح نفسها على تصنيفنا هذا الاسئلة : التالية:

ـ هل أن علم الاجتماع هو واحد من العلوم القطاعية الخاصة، مثله في ذلك مثل علم النفس، وعلم الاقتصاد، وعلم السكان. . الخ، وفي هذه الحالة ما هو موضوعـه بالضبط؟ وما هي مهامه؟ وما هي مناهجه؟ .

ـ أم أنه ـ وهذا ما تصوره كوفالزون وماكيشين في كتابها والوعي الاجتماعي والعجماعي والعجماعي والعجماعي والعجماعي الاجتماعي الاجتماعية - يدخل في إطار مجموعه رابعة خاصة هي مجموعة السوسيولوجيات السوسيولوجيات الموقعة السوسيولوجيات الفرعية Zweigsoziologien (مثل علم الاجتماع الصناعي، علم اجتماع الأسرة، علم اجتماع المدن. وإنخ)، مناهج البحث السوسيولوجي.

وفي هـذه الحال مـا هو الفـارق النـوعي بـين علم الاجتمـاع العـام والفلسفـة الاجتمـاع العـام والفلسفـة الاجتماعية؟ وهل يمكن القبول مع Kuczynski بوجود نوعين من القوانـين العامـة، نوع ينتمي إلى المادية التاريخية؟

وأفضّل أن أرجىء إصدار حكم في هذه المسألة إلى الفقرة التىالية المتعلقة بعلم الاجتماع .

ومن جهة أخرى فإنه بجري تقسيم العلوم القطاعية الخاصة إلى نوعين من العلوم: علوم ناموسية، هدفها معالجة ما هو كائن، واكتشاف القوانين المتعلقة بينية وتطور الظواهر الاجتماعية، وعلوم معيارية تتجاوز ما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون، وسأكتفي هنا بإيراد التصنيفين التالين لكل من جان بياجه، وكوفالزون وماكيشين، علماً أن طريقة الجدولة هي من وضعنا:

العلوم المتعلقة بفعاليات الإنسان حسب جان بياجه (67/22 - 73)

| المباحث الفلسفية | العلوم الحقوقية           | العلوم التاريخية                                                                        | العلوم الناموسية                                                                           |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | باعتبارها علوم<br>معيارية | والسؤال هنا هل لهذه<br>العلوم طبيعة وصفية<br>أم أنها تنصب عل<br>تاريخ العلوم الناموسية؟ | علم النفس العلمي<br>علم الاجتماع<br>الأثنولوجيا<br>علم اللغة<br>علم الاقتصاد<br>علم السكان |  |

## تصنيف المعارف البشرية حسب كوفالزون وماكيشين (24/69)

| الفن           | المعارف الأيديولوجية    | المعارف المحصلة     | نوع المعرفة | المستوى |
|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|
| الابداع الشعبي | السيكولوجيا الشعبية     | الموضوعية التجريبية | عادية       | الأول   |
| الفن المحترف   | - الفلسفة               | منظومة العلوم       | علمية منظمة | الثاني  |
|                | ـ الآراء الفنية         | ـ العلوم الطبيعية   |             |         |
|                | ـ الدين                 | ـ العلوم الاجتماعية |             |         |
|                | _ الأخلاق               | ـ علوم الإنسان      |             |         |
|                | ـ الوعي الحقوقي         |                     |             |         |
|                | ـ الأيديولوجيا السياسية |                     |             |         |

# الفصل الثالث

# إشكالية تعريف علم الاجتماع وتحديد موضوعه

- 21 -

ونصل الآن إلى السوسيولوجيا، والذي كما سنرى تحتل مكانة متميزة في بناء العلوم الاجتماعية، ومن جملة هذه المكانة المتميزة، الخيلاف المحتدم أبداً حول ضرورة هذا العلم، وحول نشأته، وحول موضوعه وحول مناهجه. إن ما يجب التاكيد عليه هنا هو:

أولاً: إن علم الاجتماع كعلم مستقل، فقد بات حقيقة واقعة، سواء في المعسكر الاشتراكي أو في الغرب، أو في العالم الثالث، وأن معظم الجامعات باتت تخصص له شعبة أو دائرة خاصة إلى جانب الدوائر والشعب المتعلقة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية المعترف بها منذ أمد (الاقتصاد، علم النفس، الفلسفة، الحقوق. . . الخ).

ثانياً: إنه لم يتم حتى الأن الاتفاق الكامل بين علماء الاجتماع على طبيعة هذا العلم ومهامه وموضوعه ومناهجه وعلاقاته بالعلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى وكذلك بالفلسفة الاجتماعية وبالمادية التاريخية.. وبصورة عامة فإن علم الاجتماع ما زال يعاني من غياب والنظرية السوسيولوجية، التي تحتل مكانها إلى جانب النظريات العلمية المستقرة الأخرى.

ثالثاً: يتصدارع الآن في إطار الشظرية السنوسيولنوجية اتجاهان سنوسيولنوجيان كبيران، وذلك كانعكاس لحالة الوعي الاجتماعي على المستوى العالمي . هما: الاتجاه الاشتراكي (علم الاجتماع الماركسي)، والاتجاه البرجوازي (علم الاجتماع البرجوازي) ورغم بعض نقاط الالتقاء التي تجمع بين هـذين الاتجاهـين، باعتبـارهما ينطلقان من مسلمات «العلم» إلا أنها يختلفان في معظم القضايا الأساسية، ذلك أن الأول يعبر عن وعي البروليتاريا، بينا يعبر الأخر عن وعي البرجوازية (مشيرين إلى أن الرعي الاجتماعي لا يتطابق مع الوجود الاجتماعي وأن له استقلالية نسبية تترك هامشاً معيناً يسمح بوجود علماء اجتماع تقدمين في صفوف البرجوازية، وعلماء اجتماع رجعين أو عرف في صفوف الله عنهاء اجتماع رجعين أو

رابعاً: تشهد المرحلة الراهنة لتطور علم الاجتماع، التقارب بين الجانبين النظري والتطبيقي في علم الاجتماع، حيث شرع البحث السوسيولوجي بمحتل مكاناً مرموقاً في المدول الاشتراكية، بينها يشهد علم الاجتماع المبرجوازي (الأسريكي خاصة) ثورة خجولة على علم الاجتماع التجريبي، تدعو إلى ضرورة المزاوجة بين النظرية والتجربة.

خامساً: وكما يبدو لنا ـ متفقين بذلك مع كوفالزون وماكيشين ـ فإن الوقت ما زال مبكراً للتحدث عن «سوسيولوجيات، محددة وثابتة في إطار علم الاجتماع، حيث يتصادم فيه اتجاهان يتميز بها أي علم ناشىء: اتجاه لتوحيد المعارف والفروع السوسيولوجية في علم اجتماع عام Allgemeine Soziologie، واتجاه لتفتيت المجال السوسيولوجي في المحرفة إلى فصول منفردة ومستقلة في إطار العلوم الاجتماعية الخاصة، أي إلى والأكادية، وإنما الخاجات العملية للمجتمع، إن تطور وتمايز علم الاجتماع لا يمكن أن تحدده المناقشات النظرية والأكادية، وإنما الحاجات العملية للمجتمع.

#### - 22 -

إن تحديد معاني والألفاظ، هي من أهم الخطوات في العمل العلمي، ولكم أدى عدم تحديد هذه المعاني إلى الوقوع في سوء الفهم والتفاهم، بل وأحياناً سوء التصرف، ومن جهة أخرى فإن تحديد معاني الألفاظ هو شرط المعرفة العلمية الصحيحة، وكذلك شرط نقل هذه المعرفة إلى الأخرين.

لقد أشار عالم الاجتماع الأمريكي G. Homans إلى أن كل أستاذ تمر به أوقات غيفة يشعر فيها أنه يعلم طلابه كل شيء عدا ما يحتاجون إلى معرفته، كل شيء عدا الأساسيات ويجدد هومانز هذه الأساسيات بأنواع الجمل المختلفة Sentences التي تظهر في كتب العلوم الاجتماعية، والتي تساعد الطالب على التمييز بين القضايا الحقيقية والقضايا الحقيقية (28/103).

إن صعوبة التعرف على القضية الحقيقية، وتمييزها عن القضية الباطلة أكثر ما تظهر

واقع الحال، عند محاولة الكاتب أو الباحث وضع تعريف محدد Definition جامع مانع، للمفاهيم والمقولات التي سيستخدمها بصورة ثابتة أو متكررة في بحثه، أو أنه أصلاً بصدد معالجتها كها هي الحال بالنسبة لنا في هذه الدراسة، حيث تسعى إلى تحديد مفهوم الدافيات Soziologie والمقولات الدافيات Soziologie والمقولات بحق كها ينعتها هيغل Denkbestimmungen بحق ومحددات الفكر، Denkbestimmungen ، لأنها تمثل جلة الصفات الجوهوية التي تميز فئات الأشياء، وتعتبر بالتالي بمثابة الدرجات المتماسكة التي يتكون منها سلم المعرفة.

إن فعل عرف \_ بحسب لينين \_ إنما يعني العودة بالتعريف المعطى إلى تعريف آخر أشمل ( 66/11 ). الأمر الذي يعني عملياً العودة بالفهوم المعطى ( المراد تعريفه ) ، إلى مفاهيم أخرى أسهل وأشمل ، ويعني بالتالي أن كل مفهوم إنما يوجد في علاقة محددة مع بقية المفاهيم . وإذا ما عرفنا أن مجمل المفاهيم الاجتماعية والسوسيولوجية بما فيه تلك التي تبدو وكأنها بسيطة ومفهومة تعاني واقعياً من عدد من الصعوبات النوعية الخاصة ، ينكشف لنا واحد من أهم العوامل التي تقف وراء الأزمة المتعلقة بتحديد الهوية الخاصة بعلم الاجتماع ، ذلك أن تطور وتميز كل علم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور وتحديد نسقه المفاهيمي .

# إن أبرز الصعوبات التي يعاني منها نسق المفاهيم السوسيولوجية هي :

اـ نسبيتها وعدم ثباتها الثبات الكافي لقيام بناء معرفي هو ثابت بدوره. إن المفاهيم الاجتماعية ـ ومنها المفاهيم السوسيولوجية ـ هي انعكاس للواقع الاجتماعي، للحقائق والوقائع الاجتماعية، وباعتبار أن هذا الواقع هو خاضع للتبدل والتطور، وبكلمة أخسرى، فإن هذه المفاهيم بدورها قد خضعت باستمرار للتبدل والتطور، وبكلمة أخسرى، فإن المفاهيم الاجتماعية، تحمل إلى جانب صفة «الثبات» الضرورية صفة «النسبية» وذلك من الناحيتين: الزمانية والمكانية، وكذلك من الناحية الإيديولوجية، ولعل هذا ما يفسر كلام عالم . (67/111: من أن جدو أن يكون نوعاً من الفرضية» (عن .67/111).

فكلمة ومجتمع ، مثلًا ـ كها يقول Evans Pritchard أو وثقافة، أو وعرف، أو «دين» أو «جزاء» أو وبناء» أو ووظيفة، أو وسياسية، أو «ديمفراطي، لا تعني دائـــاً نفس الشيء لمدى غتلف الأفراد أو في مختلف المواقف، (7714).

2 ـ المسافة الواقعة بين الجذر اللغوي، والمعنى الاصطلاحي للمفاهيم تلك المسافة الواقعة بين الجذر اللغوي، والمعنى وتضيع وتضيع المناز الفرى المائي يلعبه الغير المائي يلمبه المائي يلوبه المائي يلمبه المائي يلوبه عامة، وعلم الاجتماع خاصة، فكلمة العامل الأيديولوجي في مجال العلوم الاجتماعية عامة، وعلم الاجتماع خاصة، فكلمة

«شورة» Revolution تمغي شيشاً في المفهوم الاشتراكي، وتعني شيشاً آخر في المفهوم البرجوازي وتاخذ هذه المسألة طابعاً فاضحاً عندما يتعلق الأمر بنقل هذه المفاهيم من لغة إلى لغة. فكلمة Cultura الانكليزية تترجم إلى العربية مرة «ثقافة» ومرة «حضارة» كما أن كلمة Civilization تترجم بدورها مرة «مدنية» ومرة «حضارة» . . . إلخ.

3. تَشْرُبُهُا بَعِمان «عامية» ودارجة، كثيراً ما تختلط في معانيها العلمية وتشوه ضورتها المعرفية، وبالتالي وضوح البناء المعرفي والنظري الـذي سيشاد بالاستناد إليها (كلمة مادية على سبيل المثال).

4 ـ الميل إلى «التشبيه» واستعارة المفاهيم (هجرة المفاهيم) بين مختلف العلوم، ولا سيما العلوم التي اكتسبت مفاهيمهما اعترافاً واسعاً سبواء على المستوى الاكداديمي أو الجماهيري. وبالنسبة للسوسيولوجيا بالذات، وباعتبارها الأخ الاصغر في عائلة «العلوم» فقد وجد نفسه يستعير تعابيرها ومصطلحاتها، حتى ولو كانت لا تلائمه، مثله في ذلك مثل الطفل الأصغر في العائلة، والذي يرتدي ملابس إخوته الأكبر والتي غالباً ما تكون فضفاضة وغير ملائمة له بشكل كامل.

5\_ وبسبب هذا الوضع الخاص للمفاهيم الاجتماعية والسوسيولوجية، فقد تنوعت استخدامات المفهوم الواحد من جهة، وتداخلت المعاني بين المضاهيم المختلفة، ولا سيا المفاهيم الشقيقة، كذلك التداخل بين مفهومي Institution/System ومفهومي Sociologie/Science social

## - 23 -

ولقد انعكس كل هذا الوضع المعقد للمفاهيم الاجتماعية، على عملية تحليد معاني هذه المفاهيم بواسطة «التعريف» Definition فقد أحصى بعضهم على سبيل المثال حوالي 160 تعريفاً لمفهوم «النقافة» وحده (انظر: 141/81 وما بعدها وكذلك: حوالي 140/102)، كما أن عالم الاجتماع الأمريكي E. Eubank قيام بجمع 146 مفهوماً من المفاهيم السوسيولوجية الهامة التي جرى استخدامها من قبل عشرة من أكبر علماء الاجتماع الأمريكيين في ثمان من الكتب التعليمية واسعة الانتشار، وقد تبين له: أولاً أنه لم يجر استخدام أي من هذه المفاهيم الـ 146 من قبل هؤلاء العلماء العشرة جميعاً. وثانياً، أن 55 % من هذه المفاهيم الهامة لم تستخدم سوى من قبل مبتكرها فقط، أي أنها كانت مفاهيم غض شخصيةً (162/131).

ومهها يكن من أمر، فإن أزمة المفاهيم والمقولات هي جزء لا يتجزأ من أزمة علم

الاجتماع ككل، وهي ـ أي المفاهيم والمقولات ـ لا يمكن أن تتمالى على حقائق الواقع، لأنها بالأصل تعبير عنها، وكها قال سيمياند Simiand بحق ولا بدَّ للنظرية من أن تتبع تركيب الحقيقة، (14473). إذن فإن أزمة المفاهيم والمقولات في علم الاجتماع سوف تظل قائمة بدورها ما دامت الأزمة المامة لعلم الاجتماع قائمة. إن نحير ما ندلل به على صحة هذا الاستئتام هو تلك الدراسة الاحصائية القيمة التي قام يها عالم الاجتماع الأربحي J. Kuczynski والتي أو بدوسته الموسومة بد: «هل يوجد علم المتمتماع حقائم ؟ Brury والتي أوردها Sary Switch وذلك اقتباساً عن S. Kuczynski علم اجتماع حقائم ؟ 18 P. Furfy وخلك وقائمة مشهورين، ومن قواميس سوسيولوجية جمع P. Furfy والأمريكية، وقام بتصنيف هذه التعريفات بالاستئد اختصاصية وتغطي الفترة الزمنية والأمريكية، وقام بتصنيف هذه التعريفات بالاستئد ومسوضوع علم الاجتماع. والشاني يتعلق بالشكل، أي ما هي السمات المنطقية وليشيودوجية التي تمنز علم الاجتماع. والشاني يتعلق بالشكل، أي ما هي السمات المنطقية والميلودولوجية التي تمنز علم الاجتماع. وقد كانت نتائج والميلودولوجية التي تمنز علم الاجتماع عن غيره من العلوم الاجتماعية. وقد كانت نتائج والمهلد كها يل.

## أولًا: فيها يتعلق بالمضمون:

ـ 23 كاتباً يمكن تلخيص وجهة نظرهم في التعريف الذي أورده اثنان منهم وهما لله كانتها على المنهم وهما لله كانتها على الله كانتها كانت

-17 عالماً اجتماعياً، يعطون الأهمية الأساسية للآثار المتبادلة بين عناصر الجماعة، ولسلوكهم في وضع مشترك محدد، وليس لدراسة الجماعة بحد ذاتها... ويمثل هذه المجموعة التحديد الذي قدمه Bernards لموضوع علم الاجتماع، وهـو «السعي إلى تجميع كافة المعارف الموجودة عن السلوك البشري في المواقف الاجتماعية، وإحالته إلى مبدا عام».

-12 عــالمًا اعتبـروا أن موضـوع علم الاجتمـاع هــو «العــلاقــات الاجتمـاعيــة» و «الرابطات الاجتماعيـة» (جمع رابطة، وهي ترجمة للكلمة اللاتينية Assoziation).

\_ 11 كاتباً عرفوا علم الاجتماع ببساطة بأنه علم «الظواهر الاجتماعية».

ـ 4 يشاطرون دوركهايم الرأي بأن علم الاجتماع هو علم والوقائع الاجتماعية». Sozialen Fakten.

- 7 تعاريف كانت غير محددة.

- 9 كتاب لم يتعرضوا أصلاً لموضوع علم الاجتماع. فقد عرف Neurath على
 سبيل المثال علم الاجتماع بأنه «علم رجال الدولة والمنظمين، أي التكنو اجتماعين».

ثانياً: فيها يتعلق بالشكل: لقد تبين للباحث ما يلي:

ـ 47 عالماً من الـ (81) قد تجاهلوا هذه المسألة نهائياً، واكتفوا بالإشارة إلى أن وعلم الاجتمـاع هــو عـلم عـن المـجـتـمــع، Soziologie ist die wissenschaft von der وعلى قاعدة وفسر الماء بالماء).

ـ 34 كاتباً رأوا أن خاصة علم الاجتماع إنما تكمن في أنه خلافاً للعلوم القطاعية الأخرى (العلوم الاجتماعية)، يدرس خواص وقوانين النشاط البشري عامة. وكما كتب ببتريم سوروكين فإن ما يميز علم الاجتماع هو أنه دعلم السمات العامة الموجودة في كافة صنوف الظواهر الاجتماعية، والترابطات القائمة بين فشات هذه المظواهر، 162/131.

\_ ومن جهته فقد حاول Furfy استخلاص تعريف محمد من هذا الحليط العجيب من التعاريف هو أن علم الاجتماع دهو العلم الـذي يسعى إلى أكبر قــدر ممكن من التعميم، فيما يخص الجوانب الوظيفية والبنيوية للمجتمع، (162/131).

ويمكننا أن نضيف إلى هذه القائمة الطويلة عدداً آخر من الشواهد التي تُلقي مزيداً من الضوء على «أزمة المفاهيم» في علم الاجتماع، ولا سيها تحديد مفهوم الـ Soziologie نفسها أي تعريفها، وهذا يعني أمرين متلازمين: تحديد موضوع، ومهام ومناهج علم الاجتماع وثانياً تحديد علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك، المادة الاحد، اعة:

ـ في الفصل الموسوم بـ «علم الاجتماع، في الموسوعة التي أصدرتها منظمة البونيسكو عام 1970 بعنوان الاتجاهات الرئيسة للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية ـ العلوم الاجتماعية، المجلد، الأول، أورد عالم الاجتماع الأمريكي Schelsky ، والألماني Kochelsky والأمريكي الموتفاة كل من عالم الاجتماع الانكليزي Nezbit ، والألماني الموتفاة والأمريكي Nezbit فيها يتعلق بتحديد موضوع علم الاجتماع، ثم علق على آرائهم قائلاً: وومها تكن اللوحة التي رسمها هؤلاء المؤلفون المختلفون، فإنهم جمعاً يقبلون أن علم معينً، ولكنه كان نتيجة لفعالية متبقية ، كل دورها هو

أن تملأ المجالات الفارغة في الخريطة العقلية» (160/75).

ويتابع بول لازار سفيلد في الصفحة التالية: وولكن شيئاً ما يبرز من هذه الولادة الغامضة ومن هذا التنوع، وهو أن هناك طريقة تفكير اجتماعية، أو صورة طرح للقضايا وتعليل للحوادث تكون فيها نظام بحث، أو علم متميز بـأسـاليب جـديدة في البحث، وبمحاولة غنية بالوعود، للحصول على بعض الانسجام المقلى».

وفي الفصل المسمى بد «علم الاجتماع الشكلي» Formale Soziologie أورد اومان 
المتحليلة A. Cuvillier في كتابه «مسدخل إلى علم الاجتماع» A. Cuvillier و كتابه «مسدخل إلى علم الاجتماع» A. Cuvillier و منهوم علم الاجتماع العلائفي عند ليوبولد فيزه sociologie 
هذا الأخير يعتبر «علم الاجتماع العام» أو وعلم الاجتماع الصرف» مستقلاً عن علم 
الاجتماع الاقتصادي، والشرعي، والديني، والجمالي... الغ، وتنفق وجهة نظره من 
هذه الناحية مع وجهة نظر SG. Simmel بين البشرع، وأن المؤضوع الخاص بعلم 
يقوم أساساً على «شبكة معقدة من علائق تربط بين البشرع، وأن المؤضوع الخاص بعلم 
الاجتماع هو وضع تصنيف مذهبي لهذه العلائق التي يتبادلها البشر، وبعبارة أخرى توجد 
منطقة جمدية بشرية، وهي موضوع علم الحياة، وتوجد منطقة روحية بشرية وهي 
موضوع السيكولوجيا، بيد أن هذين العنصرين: الجسدي والروحي، اللذين بعود إليها 
كل شيء في النهاية، يعملان بصورة تختلف بحسب قرب أو بعد البشر عن بعضهم 
البعض، فالتطورات التي تنشيء هذه العلائق تكون إذن، في الاساس «مسافية» 
ما (76- 75/3).

في كتابة تاريخ علم الاجتماع يقول Gaston Bouthoul: وأما أولئك الذين أرادوا... بناء سوسيولوجيا مستقلة تمام الاستقلال، فقد انتهوا إما إلى نظام هو علاقات جبرية بحتة، أو إلى نظريات صريحة الغش أمثال نظرية Wiese. وسواء اعترفنا أم لم يعترف، فإن السوسيولوجيا العامة ستظل مهها اتسعت فلسفة للعلوم الاجتماعية تبعاً لرأي René Worms لأنها ستظل مدخلاً للعلوم الاجتماعية وتتيجة عامة لها في وقت أكثر من علم واحد، ولو حكمنا العقل كها يقول C. Bougle رأينا السوسيولوجيا لا تستطيع أن تكون أكثر من علم واحد، كل عملها هو تركيب بعض النظريات أو القوانين العامة، وتفسيرها واستخلاص ما تقدر على استخلاصه محمولة على علوم أخرى. فالسوسيولوجيا لا يمكن إذن أن تكون علماً صريحاً قائماً بنفسه، لأن دورها هو مباشرة التصنيف العام، وتوضيح معطيات الأحداث المادية. لكن لا يمكن أن تحمل هدفه كلها عليها (عسل السوسيولوجيا -م. ن) إلا بواسطة العلوم الاجتماعية الخاصة.

وإن أي تعريف آخر للسوسيولوجيا سينتهي حتماً إلى مجموعة رموز وإشارات أو إلى نوع من التفكير في الفراغ، أي إلى علم نظري محض، (130/18) ويتابع غاستون بوتول في الصفحة 137 من نفس الكتاب فيقول: وخلاصة القول: يمكن أن نعتقد اليوم، بأن الاتفاق قد تم على تعريف السوسيولوجيا بأنها:

 1 ـ دراسة التركيب الاجتماعي، أي تركيب المواد الرئيسة التي تتألف منها الهيئة الاجتماعية ـ ومدى فعاليتها.

2 ـ دراسة الظروف التي تطورت فيها المؤسسات الاجتماعية.

 3 ـ مقابلة النتائج التي توصلت إليها العلوم الاجتماعية الخاصة، أي فسح المجال لفلسفة العلوم الاجتماعية الخاصة.

 4 ـ دراسة العلاقات التي تربط ما بين بناء المجتمعات العقبلي للناس الذين يؤلفونها، ويشكلونها، أي بيان دور البسيكولوجيا الاجتماعية.

5 ـ دراسة العوامل التي تِسهم في تبدلات التركيب الاجتماعي . .

ـ في كتابه والمجتمع الصناعي، يقرر R. Aron وأن علياء الاجتماع مُتيَّقُنون من أن هذه الظاهرات، كالعائلة، والطبقة الاجتماعية والعلاقات بين أقسام الواقع السياسي والاقتصادي مثلًا، لم يبرزها حتى الآن أي منهج. هذه الظاهرات التي لا تزال حتى الآن ضحية الإهمال، تشكل الموضوع الخاص لعلم الاجتماع، (1322)، ويبورد آرون في الصفحة الثالثة من نفس الكتاب، ما يعتبره يمثل موضوع علم الاجتماع بنظر دوركهايم أولًا، تحديد الاجتماع بدخل فإن الأهداف الثلاثة التي يعرضها علم الاجتماع هي: أولًا، تحديد الاجتماع بحد ذاته، ومن ثم تعين الميزات الخاصة لكل نظم أو النظم الاجتماعية كلها، وأحيراً، تصنيف النظم الاجتماعية المختلفة في سير التاريخ، ويتابع الكاتب في نفس الصفحة قائلاً: وووفقاً للتحديد الذي نعطيه للاجتماع، يكون علم الاجتماع المريالياً قليلاً أو كثيراً،

ـ يورد Alex Inkeles في كتابه ومقدمة في علم الاجتماع، ما يعتبره يمثل اتفاقاً بين مؤسسي علم الاجتماع الأربعة: Ourkheim و Spencer و Durkheim و فيقدول: وإلا أن هناك اتفاقاً أساسياً فيها بينهم على الموضوع الحقيقي لعلم الاجتماع. وأول نقط الانفاق فيها بينهم أنهم جميعاً يسمحون ـ بل ويحتون أحياناً ـ علماء الاجتماع على دراسمة طائفة كبيرة من النظم الاجتماعية، ابتداء من الأسرة، حتى الدولة. وهم يتفقون على أنه ينبغي تحليل هذه النظم من منظور خاص، وهو منظور علم الاجتماع من منظور خاص، وهو منظور علم الاجتماع من منظور خاص، وهو منظور علم الاجتماع . "انباً، ينفق

أصحاب التراث الكلاسيكي في علم الاجتماع على أن العلاقـات المتبادلة بين النظم المختلفة تمثل موضوعاً متميزا للدراسة في علم الاجتماع . ثالثاً، يتفق هؤلاء الرواد على القول بأن المجتمع ككل يمكن أن يُتخذ كوحدة متميزة للتحليل السوسيولوجي، على أن يسخذ إلى علم الاجتماع مهمة تفسير أوجه الشبه والاختيلاف بين المجتمعات. ورابعاً وأخيراً، يجب أن نلاحظ أن الكتاب الكلاسيكين في علم الاجتماع عيه ونافون إلى أن يركز إطلا الجتماع على والأفعال الاجتماعية أو والعلاقات (17/3) ولا يخرج و نفسه عن هذا إطلا النظام الذي توجد فيه هذه الأفعال أو العلاقات، (27/3) ولا يخرج و نفسه عن هذا الإطلاء عندما يورد مفهـومه الخاص لموضـوع علم الاجتماع حين يقول: وولدلك المجتماع أن نقول: أو علم الاجتماع مودراسة أنساق الفعل الاجتماعي، والعلاقات المجافقية بنها، وأبرز هذه الأنساق مرتبة تنازياً تبعاً للحجم ودرجة التعقيد ما يلي: المخال الاجتماعية المستقلة ، العلاقات الاجتماعية ، النظيمات والنظم ، المجتمعات المحتمات والنظم ، المجتمعات المحتمات والنظم الاجتماعي ، والمجتمعي المحلية، والمجتمعي ، أي دراسة انتظام السلوك الاجتماعي الإنساني . أما مفهـوم داسة النظام الاجتماعي ، أي دراسة انتظام السلوك الاجتماعي الإنساني . أما مفهـوم دالمة النظام المخري الانساني . أما مفهـوم النظم فيضم كلاً من المحاولات التي تدعمه ـ وتلك التي تضعفه .. » (ص 93) .

ـ في كتابه «النظرية الاجتماعية: طبيعتها وتطورها» يذكر N.S. Timasheff «ويبدو أننا نكاد ندور في حلقة مفرغة حيث يعرف علم الاجتماع بأنه علم المجتمع، بينها ينبغي تعريف المجتمع بـواسطة علم الاجتمـاع. . . إلَّا أنه يُكن حـل هذا الإشكـال بتعريف موضوع الدراسة تعريفاً أجرائياً. . . ونستطيع ـ من هذه الزاوية ـ أن نعرف المجتمع بطريقةً مبدئية بأنه «بنو الإنسان في وجودهم الذي يقوم على الاعتماد المتبادل». وبالتالى بمكن أن نأخذ هذا التعريف موضوعاً لدراسة علم الاجتماع، (4/23)، ويتـابع تيماشيف القول في نفس الصفحة «ومن هذا المنطلق يمكن ترسم الحد الذي يفصل علم الاجتماع عن العلوم الأخرى التي تدرس بني الإنسان بـوصفهم أفرداً أو تجمعـات من أفراد دون أن تأحمد في الاعتبار تساندهم أو اعتمادهم المتبادل. فالتشريح الإنساني والفسيولوجيا يدرسان بناء الكائنات الإنسانية ووظائفها. وهي مسائل متكررة عند كـل إنسان. . . إن علم الاجتماع لا يهتم ببناء الجسد الإنساني أو بوظائفه الأعضائية أو بالعمليات العقلية في حد ذاتها، بل هو يهتم بما يحدث عندما يقابل إنسان إنساناً أو عندما يشكل الناس جموعاً، أو جماعات، أو عندما يتعاونون ويقتتلون أو يتحكم بعضهم في بعض، أو يحاكى بعضهم البعض الآخر، أو يطوّرون الثقافة أو يقرضونها. إن وحدة الدراسة السوسيولوجية ليست على الإطلاق فرداً واحداً، ولكنها تتمثل على الأقل ـ في فردين يكوِّنان .. معاً .. علاقة بشكل ما» (ص 4 و 5).

ـ وفي الصفحة (9 و 10) من نفس الكتاب يتساءل ن. تيماشيف عن دور علم الاجتماع وعمله بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية الأخرى؟ ويقول بأن «هناك أربع إجابات أساسية على هذا التساؤل قدمها علماء الاجتماع في عصور مختلفة من تاريخ هذا العلم فقد اعتقد كومت أنه ينبغي على علم الاجتماع أن يضطلع بكل المادة التي درستها هذه العلوم المحدودة، وأن يستوعبها بحيث يجردها من سبب وجودها. ثم تصور هـربرت سبنسر علم الاجتماع أنه علم فوقي Super Science لا يلاحظ بنفسمه الظواهر الاجتماعية، لكنه يُوجِّد الملاحظات والتعميمات التي انتهت إليها العلوم الاجتماعية المحدودة. أما جورج زيمل G. Simmel . . . . فقد أُصرَ على أن موضوع دراسة العلوم الاجتماعية المحدودة يتمثل في مضمونه الأفعال الإنسانية التي تستهدف غايات معينة، فعلم الاقتصاد يهتم بالأفعال التي تستهدف حمل مشكلات مادية كالإنتاج والتموزيع والتبادل والاستهلاك، ويعالج العلم السياسي الأفعال التي تستهدف تحقيق السلطة السياسية وممارستها. لكنّ زيمل كان يعتقد أن أياً من هذه العلوم لا يدرس صورة الأفعال الانسانية في المجتمع، وهي الصورة المشتركة بين كل نماذج الجهود والمحاولات كتكوين الجماعات الانسانية وانحلالها والمنافسة والصراع، وقد خصص زيمل هذا الميدان «الاجتماع الصوري» الذي لم يشغله بعد أي علم اجتماعي محدد لعلم جديد هو علم الاجتماع.

\_ وقد وضع سوروكين . . . . حدوداً للتمييز بين علم الاجتماع وغيره من العلوم الاجتماعية . . . وقد استقى سوروكين تعريفه لعلم الاجتماع وغيره من عبارة لعالم الاجتماعية . . . وقد استقى سوروكين تعريفه لعلم الاجتماع وغيره من عبارة لعالم طائفة من الظواهر، طوائف فرعية (ن) فإنه يجب أن يكون هناك (ن + 1) من فروع المعرفة لدراستها، و (ن) هنا العلم الذي يدرس كل طائفة من الطوائف الفرعية ، هناك بالإضافة إلى ذلك علم آخر لدراسة ما هو مشترك وعام بين الجميع ، ودراسة الارتباط بين هذه الطوائف الفرعية . . . لأن علماً اجتماعياً خاصاً لا يستطيع بمفرده أن يؤدي هذين العلمية معاً أداءً مرضياً » (عن: 29/2 - 10) (انظر تحديد سوروكين لموضوع السوسيولوجيا في 270/13).

ـ في كتابه وتمهيد في علم الاجتماع». يكتب T. B. Bottomore وقد نشأتُ المعارضة لعلم الاجتماع في مراحله الأولى ـ إلى حد كبير ـ عن الإحساس بأنه يستهدف امتصاص العلوم الاجتماعية الأخرى جميعًا، وليس مجرد التنسيق بينها. وقد تخلل بعض علماء الاجتماع في مؤلفاتهم بعد تلك المرحلة صراحة عن مثل هذه المطامح فنجد مثلاً هوبهوس Hobhause يفهم علم الاجتماع على أنه وعلم يتخذ ميداناً له الحياة الاجتماعية للإنسان بأكملها، وليس كفرع تخصص جديد، ولكنه يرى أن العلاقة التي تربطه بالعلوم الاجتماعية الأخرى هي علاقة تبادل وتأثير مشترك فيقول: «.. ليس علم الاجتماع العام علماً مستقلاً مكتفياً بذاته قبل أن يبدأ التخصص، ولا هو مجرد تركيب من العلوم الاجتماعية يقوم على التجاوز الآلي لنتائج هذه العلوم، وإنما هو في حقيقة الأمر مبدأ يبعث الحياة يتخلل كل أنواع البحوث الاجتماعية، يغذيها ويتغذى منها بدوره، يحفز إلى الدراسة والبحث، ويربط بين النتائج المتباينة، يعرض حياة الكل في الأجزاء المكونة له، وينتقل من دراسة الأجزاء إلى إدراك الكل إدراكاً أكمل وأشمل».

كذلك فعل دوركهايم، فعلى الرغم من أنه كان مهتمًا بصفة خاصة بالتأكيـد على استقلال علم الاجتماع وبتعيين مجال الطواهر التي ينبغي أن يتناولها علم الاجتماع بالدراسة . . . ولم يفكر إلا في مرحلة لاحقة في إمكان قيام علم اجتماع عام . . . وقد أوضح دوركهايم . . . وأن جهودنا سوف تتجه أساساً إلى العناية بالدراسات التي تتناول موضوعات محددة أشد التحديد، تندرج تحت فروع خاصة لعلم الاجتماع. إذ طالما أن علم الاجتماع لا يمكن أن يكون تركيباً من هذه العلوم الخاصة، وطالما أنه لا يمكن أن يتضمن سوى مقارنة بين نتائجها ذات الطبيعة الشديدة العمومية فإنه لا يمكن قيام علم اجتماع عام إلّا بالقدر الذي تنمو فيه هذه الفروع المكونــة له، (35/19 - 26). ويتــابع بـوتومـور القـول في مكـان آخـر من الكتـاب: «لَقـد كـان علم الاجتمـاع (وكـذلـك الأنثروبولوجيا الاجتماعية) أول علم يهتم بدراسة الحياة الاجتماعية ككل، والمفهوم الأساسي، أو الفكر الموجهة في علم الاجتماع هي البناء الاجتماعي. فمن هذا المفهوم صدر اهتمام عالم الاجتماع بجوانب الحياة الاجتماعية المختلفة التي لم تكن تدرس من قبل إلَّا بطريقة غير منهجية وهي: الأسرة والـدين، والأخلاق، والتـدرج الاجتماعي، والحياة الحضرية. . . أما الإسهام الذي ينبغي أن يقدمه علم الاجتماع في ميادين العلوم المستقرة، كعلم الاقتصاد وعلم السياسة والقانون. . . الخ فهو إظهار الصلة بين النظم موضوع الدراسة والبناء الاجتماعي ككل، والتأكيد على أهمية الدراسة المقارنة. إن التخصص أمر حتمي لا محيد عنه في دراسة المجتمع الانساني، ولكن عالم الاجتماع يرى أنه يجب أن يتم هذا التخصص داخل إطار تصور عام للبناء الاجتماعي، وأن يرتبط ـ بوعي ـ بتنوع النظم الاجتماعية والبناء الاجتماعي القائم على الدراسة المقارنة الواسعة» (ص 39 - 40).

في كتابه ومبادئء علم الاجتماع، يقول Henri Mendras وإن إعطاء تعريف لعلم ما في بدء تكوينه هو دون معنى: هل كان باستطاعة فيزيائي القرن التاسع عشر وتعريف، مشاكل الفيزياء النووية التي تشغل علماء القرن العشرين؟ مع ذلك، ومن أجل أن تخلق بكل سرعة ممكنة لغة عامة ، يلزم تحديد معنى بعض الكلمات ولهذا نحن نفهم من تعبير علم الاجتماع ، في ذات الوقت علم الاجتماع ، علم النفس الاجتماعي وعلم الأجناس البشرية . . . لا يوجدهناك اختلاف أساسي ما بين الاشكالية والمنهجية بالنسبة لهذه والفروع الثلاثية ، (909 - 10) ويتابع المؤلف في الصفحة الشالشة القول: «إن علم الاجتماع لا يدرس مشاكل تخصه هو نفسه ، وحتى أنها لا تعتبر مشاكل جديدة . . . فإذا لم تكن المشاكل جديدة وإذا لم تكن تخضع إلى علوم أخرى، فكيف ترسم أصالة عالم الاجتماع بالنسبة إلى الاقدمين وبالنسبة إلى أقرانه؟ لنقل، من أجل البده ، إنه يطمح في إنشاء علم وضعي وجامع من الأفعال الاجتماعية » .

\_ في كتابه والإنسان في ضوء علم الاجتماع، Soziologie وفي كتابه والإنسان في ضوء علم الاجتماع، Soziologie كتب Richard F. Behrendt بلغ: وتعالج السوسيولوجيا كافة ظواهر الحياة الاجتماعية الأساسية التي تتواجد في معظم بحالات الحياة مشل: العلاقات التبلط والخضوع، الفئات الاجتماعية، العلاقات بين الجنيان وبين الأجيال والطبقات، أشكال الاستيطان (العمران)، الرقابة الاجتماعية وهلم جراً».

إن المختصين السوسيولوجيين Spezialsoziologen إنما ينشغلون بالأشكال والعلاقات والعمليات الاجتماعية الخاصة التي تسهم في صنع الثقافة البشرية على مستوى المجالات الحياتية الملموسة، وكذلك بثأثير كل من هذه المجالات على تغييرات السلوكات الاجتماعية.

إن السوسيولوجيا ليست العلم الاجتماعي الوحيد، كما أنها ليست «تركيباً» Synthese كما هي الحال في الحلاصات المعرفية للعلوم الاجتماعية الاخرى كافة. وبينها تقوم السوسيولوجيا بمهام عددة في إطار العلوم الاجتماعية، ويكون مجال عملها هو: علاقات الأدمين بعضهم مع بعض، فإن العلوم الاجتماعية الأخرى تنشغل: بعلاقات الأدمين مع الحاجيات المادية (الاقتصاد الشعبي، وعلم اقتصاد المنشأة). وبعلاقاتهم مع المناسبية (الميولوجيا الاجتماعية، والجغرافيا الحضارية)، وبالعلاقات بين العمليات الروحية سواء في إطار الأفراد أو البيئة لاجتماعية (علم النفس الاجتماعي)، وأخيراً بالعلاقات بين المبعدة المؤداد (علم الصحة) وغيي بالعلاقات بين المبعدة المغذية والروحية للأفراد (علم الصحة) وغني عن القول أن كافة هذه العلوم لا بد وأن تكمل بعضها بعضاً (11/115 - 12).

- وحسب بول لازار سفيلد P. Lazarsfeld فإن السوسيولوجيا - خلافاً للعلوم

الاجتماعية ـ ليس لها موضوع دراسة عمدد ودقيق، ومهمة السوسيولسوجيا الرئيسة ـ حسب رأيه ـ هي وضع التكتيك والطرق والأساليب للأبحاث التجريبية التي يكن استخدامها في أي علم اجتماعي: كالاقتصاد والحقوق وعلم السكان. . . الخ (2221).

\_ يقول روبرت ماكيفر، وتشارلز بيبج C. Page, R. M. Mectver في كتابها والمجتمع Society و: «إن علم الاجتماع يعني بالعلاقات الاجتماعية، ونحن نطلق على هذه الشبكة من العلاقات الكلمة الاصطلاحية: المجتمع، ولا علم سوى علم الاجتماع يركز اهتمامه في هذا الموضوع. وتدرس الانثر ويولوجيا الثقافية الإنسان (وعلى الاجتماع الإنسان البدائي) متاولة بجمل نشاطه وإنتاجه، ويقدر اهتمامها بفنونه ووسائله المائية وأساطيره وخرافاته تهم كذلك بنظمه الاجتماعية، ويدرس علم الاقتصاد الإنسان البالغرة ومنا المؤلفة وقد علم المؤلفة بين اللروة ومقيسة المنابعة ويوجه علم التأليف فيها بالإنفاق، كيا يدرس الملاقة بن اللروة ومقيسة المنافقة ترتيباً زمنياً، ويدرس علم التنسان مركزياً أحداثها أردنا أن نستخدم التعبير الذي يفضله البعض \_يدرس العلاقة المبادلة بين الكائن الدفن أي نستخدم التعبير الذي يفضله البعض \_يدرس العلاقة المبادلة بين الكائن من علم النفس الاجتماعي يعتبر فرعاً المفس يغتص بكيفيات انفعال الفرد إزاء أحوال المجتمع الذي يعيش فيه، وعلم الاجتماع وحده هو الذي يدرس العلاقات الاجتماعية ذاتها، أو المجتمع نفسه، وليس بين هذه العلوم التي ذكرناها علم واحد يتحد مع علم الاجتماع في غايته.... و (4848 - 5.).

\_ في كتابه «علم الاجتماع» يجدد الدكتور عبد الواحد وافي وظيفة علم الاجتماع كما يلي «يدرس علم الاجتماع ما يسمى «الظاهرات الاجتماعية» أو «أحوال الاجتماع الإنسان» والظاهرات الاجتماعية في تعريفها المجمل هي النظم والقواعد والاتجاهات المامة التي يشترك في اتباعها أفراد مجتمع ما ويتخلونها أساساً لتنظيم حياتهم العامة وتنسيق العلاقات التي تربطهم بعضهم ببعض وتربطهم بغيرهم. كالنظم التي يسير خاليها المجتمع في شؤونه السياسية والاقتصادية والخلقية والعائلية والقضائية .. وما إلى خاليه (5106م)

ويومي علم الاجتماع حسب المؤلف من وراء دراسته لهذه الظواهر إلى الأغراض النالة:

 1 ـ الكتف عن حقيقة كل ظاهرة اجتماعية وعن مقوماتها وعناصرها وما يتعلق ما من أفكار ومعتقدات. 2 ـ الكشف عن نشأة كل ظاهرة اجتماعية وعن وجوه تطورها.

3ـ الكشف عن الأسباب التي أدت إلى كل وجه من وجوه هـذا التطور وهـذا
 الاختلاف.

 4 ـ الكشف عن العلاقات التي تربط كل ظاهرة اجتماعية بالظواهر الاجتماعية الأخرى وبالظواهر غير الاجتماعية.

5 \_ الكشف عن الوظائف التي تؤديها كل ظاهرة من الظواهر الاجتماعية.

6- الكشف عن القوانين التي تخضع لها النظواهر الاجتماعية في مختلف شؤونها وأوضاعها وإلى هذا الغرض الأخير، وهو الكشف عن القوانين التي تحكم النظاهرات الاجتماعية، ترجع في الحقيقة جميع الأغراض الأخرى السابقة، فعلم الاجتماع لا يتجه إلى هذه الأغراض الأخرى إلا ليكشف في ضوئها عن القوانين التي تخضع لها ظواهره.

ومن ثم يمكن القول بأن الكشف عن القوانين التي تخضع لها الظواهر الاجتماعية هو الغرض الوحيد لعلم الاجتماع، (24/106).

ـ وفي كتابه والنظريات السوسيولوجية في القرنين 19 و 20» بجدد بيتريم سوروكين موضوع علم الاجتماع كما يلي:

« لقد أوضح التطور المستمر للسوسيولوجيا موضوع هذه السوسيولوجيا، على أنه أولاً، بحث العلاقات والروابط بين غتلف أنواع الظواهر الاجتماعية (العلاقات بين: الاقتصاد والدين، العائلة والأخلاق، الحق والاقتصاد، الحراك والظواهر السياسية): وثانياً، بحث العلاقات والروابط بين الظواهر الاجتماعية Nichtsozialen Erscheinungen (الجنسرافيسة، والسظواهسر غير الاجتماعية المتعارفيسة، البيولوجية. . . . وهلمجرا)، وأخيراً دراسة السمات العامة التي تميز كنافة أصناف الطواهر الاجتماعية ! إن علم الاجتماع كان وما يزال هو علم هذه السمات العامة لكافة الظواهر الاجتماعية بما في ذلك ترابطاتها وعلاقاتها المتبادلة، وهو بهذا فقط يمكن أن الظواهر الاجتماعية علم المستقبل، (270/137).

- 24 -

يتبين من هذه الشواهد التي توخينا أن تكون متنوعة، متعددة، ومطوّلة نوعاً ما،

أنه لم يمكن حتى الأن الوصول في إطار علم الاجتماع البرجوازي إلى تعريف علمي محدُّد وواضح لعلم الاجتماع، يرقى إلى درجة القبول العَّام، لدى معظم إن لم يكن كلُّ علماء الاجتماع. إن الأسباب الكامنة وراء هذا القصور، أو هذه الأزمة، لا تعـود برأينـا إلى الطابع غير العلمى العام لعلم الاجتماع البرجوازي وحسب. \_ذلك أن علم الاجتماع الماركسي يعاني بدوره من نفس الإشكالية، ولكن بصورة مختلفة نوعياً كها سنرى في فقرة لاحقة من هذا الفصل ـ وإنما أيضاً لأسباب موضوعية تتعلق بطبيعة علم الاجتماع نفسها، وبالذات إلى تلك العلاقة الغامضة، بين ما هـو «اجتماعي، وما هـو «سوسيولوجي»\* الأمر الذي يجد انعكاسه في علاقة غامضة بدورها بين السوسيولوجيا من جهة، وكل من العلوم الاجتماعية الخاصة Gesellschaftswissenschaften, والفلسفة الاجتماعية من جهة ثانية، الأمر الذي أدى على حد تعبير يورغن كوتسنسكي «إلى وجود تعسف تمليه السرغبات والميسول والأمزجة، حيث تأسست المدارس السوسيولوجية وفق المثـل الذي يقــول «إن علم الاجتماع هــو ذلك الــذي يفعله علماء الاجتماع) (Soziologie ist was die Soziologen machen (176/131). ويؤكد روبرت ميرتون R. Merton نفس الصورة عندما يقول «يوجد في الولايات المتحدة خمسة آلاف عالم اجتماع، وإن لكـل منهم «علم الاجتماع الحـاص به» (64/9). وفي نفس الاتجـاه يكتب يوري بوبوف في كتابه «نقد علم الاجتماع البرجوازي المعاصر»: «فعلم الاجتماع البرجوازي المعاصر، هو مزيج لعدد كبير من الاتجاهات والمدارس والنظريات المختلفة، التي لا تشبه أنهاراً تصب في شاطىء معين، ولا يمكن رسمها بدقة على خارطة، بل هي أشبه بشلة من الخيوط المتشابكة . . . » (17/21). إن «التعريف» الصحيح لا بدُّ وأن يكون تعريفاً وجامعاً، مانعاً». وهذا يعني بالنسبة للسوسيولوجيا:

ــ أن يتضمن هــذا التعريف رسم الحـدود الضروريـة بـين هــذا العلم، والعلوم الأخرى، ولا سيما العلوم الاجتماعية الشقيقة منها.

- هذا مع العلم أن محاولة تعريف السوسيـولوجيـا، لا بدُّ وأن تنـطلق من بعض

<sup>(\*)</sup> يتعلق الأمر هنا واقع الحال بالتداخل بين مفهومي وجمتمي، نسبة إلى المجتمع Gesellschaft و واجتماعي، نسبة إلى الجوهر الاجتماعي Bozial الذي يمثل سبياً ونتيجة لوجود المجتمع . وربما كان الأصح القول هنا وسوسيالي بدل وسوسيولوجي، ولكننا سوف نستخدم تعبير وسوسيولوجي، كمرادف له وسوسيالي، أسوة بالأدبيات العربية .

الاعتبارات المنهجية، والتي أبرزها:

۱ ـ «إن تعين حدود علم من العلوم، يعتبر أمراً لازماً كل اللزوم كأساس لبدء الاشتغال بهذا العلم، حتى ولو كان هذا التحديد مؤقتاً، وحتى لو اتضح أنه ليس سوى موجه عام على المدى الطويل، (2777).

2 - إن عاولة تحويل هذه الحدود إلى سدود تفصل علم الاجتماع عن بقية العلوم، ولا سيا الشقيقة بنها هي عاولة عقيمة، لا بدُّ وأن تصطدم بصخرة الواقع الذي تفصح ظواهره عن تلك الموحدة الجدلية القائمة بين مجالاته المختلفة الطبيعية منها، والاجتماعية، وتلك المتعلقة بظاهرة الوعي، وبالتالي الوحدة الجدلية بين العلوم المختلفة التي تعالج هذه المجالات المختلفة. كما أن مثل تلك المحاولة لا بدُّ وأن تصطدم بصخرة والعام والخاص والوحيد، الجدلية وبقانون ووحدة وصراع المتصادات، وقانون ونفي النفي، التي تعكس كلها، وتنعكس عن، تلك الوحدة الجدلية الحية بين ظواهر الواقع، ولا سيا الظواهر الاجتماعية منها.

3 - إن ما ذكر أعلاه يشير إلى أن العلوم المختلفة، ليست فقط منفتحة على بعضها بعضاً، وإنما فوق ذلك ـ ولانها منفتحة - فهي تتبادل التأثير والتأثير وكما تقول ل . م دروبشيفا فإن التأثير المتبادل بين العلوم هو وأحد مزايا عصرنا».

4 - إن تاريخ أي علم هـ و جزء عضـ وي من هذا العلم. وهـ أن العلم كظاهرة اجتماعية لا ينشأ مرة واحدة وإلى الأبد. إن العلم هو انعكاس للواقع، وبما أن هذا الواقع خاضع للتطور والتبدل والتنوع، فإن العلم بالتالي لا بد وأن يكون خاضعاً للتطور والتبدل والتنوع، وإذن فإنه من غير المتطقي أن نتصور أنه بالنسبة لعلم ناشيء كعلم الاجتماع لا يزيد عمره عن القرن إلا قليلاً، يمكن وضع «تعريف» نهائي يقبله المجتماء لا يزيد عمره عن القرن إلا قليلاً، يمكن وضع «تعريف» نهائي يقبله الجمع، إننا ننفق مع غليزرمن في أن وتعدد العلوم الاجتماعية هو أمر مهم، وهو ما سيزداد مستقبلاً، حيث نشهد ولادة علوم جديدة أكثر تخصصاً في نـ واحي الحياة الاجتماعية، (26/52).

5ـ تشير غالبية تعريفات علم الاجتماع ـ وهذا ينطبق أيضاً على علم الاجتماع ـ الملام المالكتي كما سنرى لاحقاً ـ إلى أن السوسيولوجيا تقم على الحمد الفاصل بين العلوم الاجتماعية والملدية التاريخية)، وبالتالي، فإنها، وبسبب هذا الوضع المتميز والحاص تحمل طابعاً مزدوجاً، فمن جهة أنها واحدة من العلوم الاجتماعية ومن جهة أخرى فإنها علم مشيع بالفلسفة، إنها وعلم فلسفي، وهذا ينطبق خاصة على المستوى النظري من السوسيولوجيا، أي على «علم الاجتماع العام»، إنها تضع أحد

قدميها عند العلوم الاجتماعية بيناً تضع القدم الأخرى عند المادية التاريخية (الفلسفة الاجتماعية). وإذن فلا بدُّ عند محاولة وضع تعريف خاص بالسوسيولوجيا من أن تؤخذ هذه الوضعية الخاصة للسوسيولوجيا بعين الاعتبار.

6 ـ وفي إطار السوسيولوجيا نفسها، لا بدَّ من التمييز بين مستويين سوسيولوجيان. Allgemeine Soziologia الأول يغلب عليه الطابع النظري، وتمثله السوسيولوجيا العامة (Soziologische wissenschaften والعلوم السوسيولوجيا القطاعية القطاعية الاقتصادي، علم الاجتماع التاريخي . . . إلخ)، والشاني تطبيقي، يقع في جوهره عملية البحث السوسيولوجي الملموس Konkret Soziologis تطبيقي، يقع في جوهره عملية البحث السوسيولوجيات الفرعية Cweigsoziologien وهو ما تجسده السوسيولوجيات الفرعية واحدة هي والسوسيولوجياء. هذا مع العلم أن هذين المستويين، إن هما إلاً وجهان لحقيقة واحدة هي والسوسيولوجياء.

7 \_ إن التداخل الوظيفي والمنطقي بين كل من علم الاجتماع والفلسفة الاجتماع والفلسفة الاجتماعية (المادية التاريخية بالنسبة لعلم الاجتماع الماركسي) هو أمر يساير منطق وطبيعة الواقع نفسه ولذلك فإنه من العبّث أن نكسر رؤوسنا في عاولة فك الارتباط بينها، إن الفلسفة ككل، والفلسفة الاجتماعية خاصة بالت تكتسب أكثر فأكثر طابعاً علمياً وتبتعد بالتالي أكثر فأكثر عن صيغتها الميتافيزيقية الكلاسيكية التقليدية، وبدوره فإن العلم عامة، والعلم الاجتماعي خاصة، بدأ يكتسب طابعاً شمولياً في نظرته ومعالجته للظواهر المختلفة، بعد أن انهارت الحواجز المصطنعة بين النظرية والتجربة. ومن استعراض جملة التعاريف السابقة، يتين بصورة أساسية ما يلى:

أولاً :

يلاحظ في معظم هـذه التعاريف الخلط بين ما هـو وسوسيولوجي، ومـا هـو «اجتماعي، و إذ إن هذين المفهوين غالباً ما جرى استخدامها كمفهومين مترادفين، أو متداخلين تداخلاً غير جدلي، الأمر الذي جعل من بعض هذه والتعاريف، إما من النوع وغير الجامع، أو من النوع وغير المانع، وجعل بعضها كذلك لا جامع ولا مانع.

إن مفهوم واجتماعي ، هو أوسع وأشمل من مفهوم وسوسيولوجي، والعلاقة بينها هي من نوع العلاقة بين العام والحاص. إن الظواهر الاجتماعية جوانب متعددة تغطيها العلوم الاجتماعية القطاعية المتعددة، ومن بين هذه الجوانب الجانب السوسيولوجي، الذي يغطيه علم خاص هـو علم الاجتماع بجوانبه الثلاثة: علم الاجتماع العام،

<sup>(\*)</sup> انظر الملاحظة السابقة في الحاشية (ص ٥٦).

السوسيولوجيات الفرعية، والسوسيولوجيات الخاصة.

إن تعريف علم الاجتماع بأنه وعلم المجتمع»، وعلم العلاقات الاجتماعية»، وعلم الطاقات الاجتماعية»، وعلم الطاوهر الاجتماعية»، وعلم الطواهر الاجتماعية»، وعلم الطواهر الاجتماعية»، وعلم المؤسسات الاجتماعية»... إلخ ، لا يقدم شيئاً مهاً في مجال تحديد موضوع ومهام علم الاجتماع، فمن جهة فإن مثل هذه التعاريف هي تعاريف عامة وواسعة وغير عددة، وهي بالتالي يمكن أن تنطبق إلى حد ما على كافة العلوم الاجتماعية Science ومن جهة ثانية فإن الماهيم التي جرت إضافتها إلى كلسة وعلم»، سوف لا تعني شيئاً سوسيولوجياً إذا ما جرى شحنها بالافكار المثالية، وجعلها معلقة في الفراغ بعيدة عن أسسها وجذورها والمادية».

يقول G. Osipov في تعليق له على عدد من التعاريف لعدد من علياء الاجتماع البرجوازيين، والتي تشير بصورة أساسية إلى «العلاقات المتبادلة بين الناس» بوصفها موضوع علم الاجتماع: «إن نقاص هذه التعريفات هو أنها شديلة الاتساع، فقمة عدد لا تأكيل من العلاقات المتبادلة بين الناس، وهي أشد ما تكون اختلاقاً في شكلها وعتواها، كالعلاقات بين الأطفال والوالدين، والتلاميذ والمدرسين، والمتفرجين والمثلين، والباعة والعملاء، والجنود والضاط. الخج (90%). ولكيا يصبح من الممكن وضع تعريف يغلب عليه الملون والطابع السوسولوجي، فلا بدَّ من القيام بعملية مزدوجة: فأولاً، يعب تمييز ما هو سوسولوجي، على هو اجتماعي، وشائياً، وضع هذا الجانب السوسولوجي (الخاص) في إطاره الاجتماعي (العام)، حيث تمثل الظواهر الاجتماعي السوسولوجي زالخاص) في إطاره الاجتماعي أيضاً عصلة لـ ختلف الجوانب التي تمثل موضوع دراسة العلوم الاجتماعية المختلفة (الاقتصاد، التاريخ، علم النفس....

ومن جهــة أخرى، فـإنه ضمن النسوسيولـوجيا نفسهــا، لا بدَّ من التفــريق بين الجوانب الأساسية الثلاثة لهذا العلـم وهـي :

- علم الاجتماع العام.

- العلوم السوسيولوجية الخاصة.

- السوسيولوجيات الفرعية.

وتحديد علاقاتها ببعضها، وبالعلوم الاجتماعية القطاعية، وبالفلسفة الاجتماعية إننا ندرك أن التعريف يجب أن يشتمل على الجوانب الجوهرية والاساسية، وليس كل التفاصيل والجزئيات، ولكن التعريف والجاسع المانسم» لا بدُّ وأن ينسطوي ضمنياً عمل الإجابات الصحيحة والواضحة لكافة الأسئلة التي يمكن أن تواجه هذا العلم. ثانماً:

يلاحظ في معظم هذه التعاريف، الخلط بين ما هو سوسيولوجي واجتماعي من جهة، وما هو بسيكولوجي من جهة أخرى، الأمر الذي غالباً ما أدى إلى طغيان علم النفس، على علم الاجتماع وكان واحداً بالتالي من أبرز الأسباب التي خلقت هذه الأزمة المنسمية في علم الاجتماع البرجوازي. إن والعلاقات الاجتماعية، التي ألحت العديد من التعاريف السابقة على أنها نمثل الموضوع الحقيقي لعلم الاجتماع، لا بدً وأن تتحدر وهو وعلاقات الإنتاج، وبالتالي فإن كلمة «اجتماعية» المشافة إلى كلمة علاقات، تصبح خدالية من أي مضمون سوسيولوجي، وحتى اجتماعي، إن المجتمع وهذا حسب خاصل الجمع الحسابي لمجموع أفراده، وأذن العلاقة الاجتماعية بدورها ليست الحصيلة الميكانيكية لمجموع العلاقات الفردية، فإن العلاقة بين الأفراد بوصفهم فإن العلاقة بين الأفراد بوصفهم ذرات اجتماعية بين الأفراد بوصفهم ذرات اجتماعية بن

إن ن. تيماشيف على سبيل المثال عندما يصرح بأن «وحدة الدراسة السوسيولوجية ليست على الإطلاف فرداً واحداً، ولكنها تمثل على الأقل ـ فردين يكونـان معاً ـ عـلاقة بشكل ماه. لا يكون قد فعل شيئاً سوى أنه كرر الفرد الأول مرتين وبالتالى فإنه لم ينتقل واقع الأمر من دائرة علم النفس إلى دائرة علم الاجتماع.

إن الظواهر الاجتماعية تكسي طابعاً موضوعياً، بعيداً عن العشــوائية والإرادية وإذن عن الذاتية. إن ما رفع علم الاجتماع، ولأول مرة، إلى مصاف العلوم، هو حسب لينين:

أولًا: الاستنتاج الذي جاءت به «المادية» والـذي يقول «إن مجـرى الأفكار رهن بمجرى الأمور الواقعية»، وهو ما يطابق البسبكولوجيا العلمية.

ثانياً: المقياس الموضوعي الذي قدمته «المادية» لعلماء الاجتمعاع لكي يميزوا في الشبكة المعقدة من الظواهر الاجتماعية ـ بين الظواهر الهامة وغير الهامة. وهذا المقياس هو فرزها لعلاقات الإنتاج بوصفها أساس للمجتمع، وكذلك توفيرها إمكانية تطبيق المقياس العلمي العام، مقياس التكوار على هذه العلاقات.

ثالثاً: إنه بإعادة العلاقات الاجتماعية إلى علاقـات الإنتاج، وهـذه الأخيرة إلى مستوى القوى المنتجة، أعطى أساس متين لاعتبار تطور التشكيلات الاجتماعية مجرى طبيعياً تاريخياً. وغني عن البيان أنه، دون مثل وجهة النظر هذه، لا يمكن أن يكون ثمة علم اجتماعي (انظر: 46/79 - 47).

إن ابتعاد كافة التعاريف البرجوازية لعلم الاجتماع عن تلك الفكرة الأساسية التي تنظر إلى تطور التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية بوصفه ومجرى طبيعياً تـاريخياً، عـلى حد قول كارل ماركس (4179). إنما يهبط بها \_ رغم جوانبها الصحيح، \_ إلى مستوى والوعظ الصبياني الذي يطمح إلى لقب علم الاجتماع، على حد قول لينين (4379).

يقول وجوليان فروند، G. Freund في كتابه وماكس فيبر وعلم الاجتماع، إن ماكس فيبر مقارنة مع دوركهايم وكان بحق الأول الذي أقام عملياً السوسيولوجيا عمل أسس علمية صارمة في احترامه لملهية العلم عامة، ولز هذه والأسس العلمية الصارمة، من وجهة نظر عالم اجتماع برجوازي آخر، هو نيقولا تيماشيف. يقول تيماشيف: وقمن ناحية، بدأ فيبر أحر مؤلفاته بتعريف علم الاجتماع بأنه وذلك العلم الذي يحاول الوصول إلى فهم تفسيري للفعل الاجتماعي، لكي يتمكن من تقديم تفسير سببي لمجراه ونتاتجه، ويضيف فيبر إلى ذلك أن المهمة المتخصصة لعلم الاجتماع هي تفسير السلوك في ضوء المعنى الذاتي، وأن موضوع دراسة هذا العلم هي الظواهر التي يمكن فهمها فها أخراباً ويعلق تيماشيف على كلام فيبر هذا قائلاً: ووإذا ما سلمنا بأن المهمة الأولى التي الشراط المهمة الأولى التي المينا إلى المهمة الأولى التي المينا إلى علم الاجتماع صيكون حينتاذ فرعاً من علم النفس) (27223).

إن الاتجاه أو التيار السيكولوجي في علم الاجتماع البرجوازي، يجاول المزاوجة بين الفرد والمجتمع ، ولكن \_ وهذا عيبهم \_ انطلاقاً من تفسير المجتمع بالفرد، وليس العكس. وفقي نطاق الأفراد فقط \_ وليس في نطاق أي شيء آخر \_ نستطيع أن نعثر على النظم، على حد تعير كولي 212023 Charles H. Cooley إن المنطق العام الذي يجمع بين هذه التصورات هو أن وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم وليس العكس، كما هي الحال بالنسبة لعلم الاجتماع الماركسي.

إن نظريات والفعل الاجتماعي، وبالتالي تلك التي تُعْرف علم الاجتماع بأنه العلم الذي يدرس هذا الفعل الاجتماعي، والتي تفسم تحت جناحيها عدداً من أبرز علم الدين يدرس هذا الفعل الاجتماع، والتي تفسم تحت جناحيها عدداً من أبرز علما الاجتماع (فيبر، باربون) وكذلك الاتجامين السلوكي (السلوكية الاجتماعية) Behaviorisme social والفينومينولوجي، Phénomenalisme تشترك في كونها ترى أن الظواهر الاجتماعية لا يمكن فهمها، في كليتها، وإنما فقط عبر تجزئتها إلى مكوناتها التي هي «الأفراد» وبالتالي وأفعال، هؤلاء الأفراد حيث:

- الفرد هو الكائن الوحيد الذي لديه سلوك «ذو معني».
  - ـ وأن سلوكه هذا هو سلوك «هادف».
- ـ وأن كلاً من المعنى والهدف ملحوظ بـ (الموقف) الاجتماعي، أي أنها:
  - متجهان أساساً نحو الآخرين (أنا → أنت، هو).
  - موجهان بهؤلاء الأخرين (توقع الفاعل لرد فعل الآخرين).

- وإذن فإن العلاقة الموصوفة بأنها واجتماعية الا تعدو أن تكون المحصلة الحساسة للأفعال الفردية، والتي أساسها العلاقة بين شخصين (الأنا ـ الآخر). إن أحداً لا يستطيع أن ينكر أن أفعال الأفراد تتأثر ببعضها بعضاً، فيا دام والإنسان يأتي إلى العالم بلا مرآة في يده، ولا كفيلسوف فختي تكيفه عبارة ﴿إنني أنا} فإنه يرى ويتعرف على نفسه أولًا في غيره من الناس. فبيتر يكون فكرته عن نفسه كإنسان عقارنة نفسه أولاً سول بوصفه من نوع مشابه له. ويهذا يصبح بول، في شخصيته، هو جنس الإنسان، كما يقول كارل. ماركس (46/9). ولكن الذي لا يمكن قبوله في علم الاجتماع البرجوازي عامة، والاتجاه السيكولوجي خاصة هو سجن قوانين التطور والتغير الاجتماعي في قفص تحليل السلوك الفردي، أو «السلوك الاجتماعي» لـ لأفراد، لأن ذلك يرفع الحدود نهائياً بين علم الاجتماع وعلم النفس. كما أن وتحول البحث من سلوك الأفراد إلى سلوك المجموعات لأ يغير من حيث المبدأ شيئاً. إن علماء الاجتماع البرجوازيين في دراستهم للمجموعات يهتمون بالاتجاهات الثانوية دون أية صلة بملَّكية وسائل الإنتاج، وبـالدور الـذي يلعبه الفرد أو المجموعة في الإنتاج المادي، (94/9) وإن علم الاجتماع ليس علم العوامل الاجتماعية النفسية، لكنه علم العوامل والظروف المختلفة التي تكونت تاريخياً، والتي تحدد طابع ومحتوى هذه العوامل الاجتماعية النفسية، والتي تكوّن بدورها أشكالًا لتعبير عن قوانين موضوعية ، نوعية ، وعامة للنمو الاجتماعي ، (96/9) .

لقد حاول الاتجاه والوظيفي، Functionalism تمريه نفسه خلف مفهوم النسق، الاجتماعي، ولكنه عندما ربط مفهوم النسق بالعلاقة الوظيفية بن الجزء والكل، يكون قد عاد إلى السيكولوجية من النافذة بعد أن خرج من الباب. فمن جهة فإن والجزء هو أساس والكل، وأيضاً فإن هذا الجزء إنما يأخذ قيمته ومعناه من خلال والمركز، أوالدور، المحدد له في هذا البناء. ومن جهة أخرى فإن والبناء نفسه إنما تحدد مجموعة الوظائف والأدوار والمراكز التي تشغلها أجزاؤه (الأفراد) المختلفة وهكذا يدور الاتجاه السيكولوجي في علم الاجتماع في حلمة مفرغة مآلها أن ووعي الإنسان يحدده وعيمه، على حدد تعمير على ويون (1992).

ثالثاً :

هناك عدد من العلماء حاولوا عبر تعريفاتهم لعلم الاجتماع، أي عبر تحديدهم لطبيعة وموضوع ومهام علم الاجتماع، تدارك النقص الموجود لدى الاتجاهين السابقين، ولكن ليس بمحاولة تلافي أخطائها، وإغا بواسطة الجمع بينها جماً توفيقاً أو تلفيقاً. إن التعريفات المحسوبة على هذا الاتجاه قد ظلت تدور واقع الحال في الحلقة المفرغة لعلم الاجتماع اللبرجوازي، ذلك أنها تجاهم العملية الاجتماع بالذات، أعني بذلك المفهوم المادي للتاريخ، هذا المفهوم الذي على حد تعبير انجاحة أحدث وكل العلم الذي على حد تعبير انتجية وكل العلوم التي ليست علوماً طبيعية هي علوم تاريخية)، وهذا الكشف هو أن الناوب الحياة المدتق علم، وأن الملاقات الاجتماعية والسياسية والمغلية بوجه عام، وأن الملاقات الاجتماعية والسياسية وكل النظرات الفلسقية التي تظهر في التاريخ، يمكن تفهمها فقط حين تقهم الظروف الملاية للحياة في الفترات الفي فلمرت فيها، والأول مشتق من هذه الظروف الملاية للحياة في الفترات الني ظهرت فيها، والأول مشتق من هذه الظروف الملاية للحياة في الفترات الني ظهرت فيها، والأول مشتق من هذه الظروف الملدية (2629).

من هذه التعريفات، تعريف سوروكين لعلم الاجتماع، الذي أورده Kuczynski عن الذي يتصرف أنه بات بحظى بموافقة واسعة في إطار علم الاجتماع حتى من قبل أولئك الذين يعارضون بضمون أرائه السوسيولوجية، والذي ينص على أن علم الاجتماع هو: وعلم السمات العامة الموجودة في كافنة صنوف الطوامر الاجتماعية، والترابطات القائمة بين فئات هذه الظواهر، إن مثل هذا التعريف لا يبين واقع الحال فيها إذا كان علم الاجتماع هو نوع من والعلم الأمريائي، أو أنه نوع من وعلم الفضلة، كا وصفه المعض. كما أنه لا يمل الإشكائية القائمة بين علم الاجتماع العام والفلسفة الاجتماعية ولا ين علم الاجتماع العام والفلسفة تفسيراً مقبولاً للعلاقة بين علم الاجتماع العام والسوبيولوجيات الفرعية وإن كان يقدم من وجهة نظرنا. إن تعريف سيوروكيا لعلم الاجتماع والمستند على تعريف ليو برجهة نظرنا. إن تعريف سيوروكياً من تعريف كيور بوجهة نظرنا عالم والتعاريف الملاة (الفقرة 24).

لا شك أن ما نطلق عليه اصطلاحاً اسم (علم الاجتماع النظري» Systematic وراده قد حاول تجاوز ضيق الأفق الامبيريقي، الميكر وسوسيولوجي، ذلك أن رواده (سوروكين، بارسونز، ماكيفر، هومانز وغيرهم) قد فهموا المجتمع على أنه نسق كبير مكون من أنساق فرعية أصغر، ولكنهم عادوا إلى مواقع السيكولوجية حين اعتبروا وأن المكونات الدنيا (النهائية) للأنساق الاجتماعية هم الفاعلون . . . (1998) وأن على علم علم

الاجتماع أن يتوجه أساساً إلى تحليل وتفسير وتحديد الحياة الاجتماعية بواسطة وأفعال، هؤلاء الفاعلين. إن النظرة الصحيحة إلى العلاقمة بين الفرد والملجتمع، هي العلاقمة والديالكتيكية، التي من جهة تنظر إلى طرفي العلاقة نظرة كاية شمولية، ومن جهة أخرى تنظر إليها بوصفها مقولتان ومادينان، و وتاريخينان، أساساً. وبدون ذلك لا يمكن البقاء في إطار وعلم الاجتماع، مها كانت الحيل اللفظية منسقة وعبوكة.

رابعاً:

أما فيها يتعلق بالعلاقة بين علم الاجتماع، والعلوم الاجتماعية الأخرى، وبالتالي الدور المميز والخاص لعلم الاجتماع عن وبين هذه العلوم، فإن العودة إلى التعريفات السابقة لعلم الاجتماع، ولتحديد دوره وموضوعه، تبين بدورها عدم وجود اتفاق بين صفوف علماء الاجتماع البرجوازيين على هذه المسألة. إن العلوم الاجتماع المختلفة، تنشغل كها هو واضح من أسمائها بالجوانب المختلفة للظواهر الاجتماعية، تلك الجوانب المختلفة للظواهر الاجتماعية، تلك الجوانب المختلفة للظواهر الاجتماعية، تلك الجوانب على من أبرز خواصها أنها جوانب متداخلة ومتشابكة ومعقدة، الأمر الذي ترك بصماته على العلاقة بين هذه العلوم وعلى الاخص بين علم الاجتماع وبعضاً من هذه العلوم، التي تبدو وكأنها تقتسم معه، أو تتشارك معه في نفس المهام، الأمر الذي أدى إلى قيام فثين من العلوم للتعبير عن هذه الظاهرة:

- العلوم التي أضافت إلى اسمها الأساسي صفة وأجتماعي، مثل: علم النفس (الاجتماعي) الانثروبولوجيا (الاجتماعية) . . . الخ.

- العلوم التي أضيفت إلى اسم علم الاجتماع، ليبان الجانب السوسيولوجي الملازم لها مثل: علم الاجتماع الاقتصادي، علم الاجتماع السياسي، علم الاجتماع اللغوي، علم الاجتماع التاريخي . . . الخ.

- وبصورة عامة، فإنه يمكن تمييز الاتجاهات الأساسية التالية فيها يتعلق بالعلاقة بين السوسيولوجيا والعلوم الاجتماعية القطاعية والفلسفة الاجتماعية:

1- يرى البعض أن السوسيولوجيا هي علم وخاص؛ متميز Einzelwissenschaft للهجاله الحاص متميز Binzelwissenschaft لله مجاله الحاص الذي لا ينازعه فيه أي من العلوم الاجتماعية والإنسانية الاخرى. ولكن هذا البعض الذي يبدو أنه متفقاً حول هذه النقطة، يتحول مرة أخرى إلى مجموعة متناثرة من الأراء والاتجاهات والمدارس والنظريات، عندما ينتقل أتباعه إلى محاولة تحديد المجال الحاص، والموضوع الحاص لعلم الاجتماع.

لقد حاول عالم الاجتماع الأمريكي إنكلز أن يضع منهجاً محمداً، للخروج من هذا المأزق هو عبارة عن «ثلاثة طرق رئيسة لتحديد موضوع علم الاجتماع، (38/7) وهي : أ ـ الطريق التاريخي: حيث تسأل باختصار، دما هـ ورأي الآباء المؤسسين لعلم الاجتماع؟٥.

ب ـ الـطريق الأمبيـريقي : حيث تســـأل هنــا ، دمـــاذا يفعــل علـياء الاجتمـــاع المعاصرون؟».

جــ الطريق التحليلي النظري: حيث تتساءل هنا، «ما هو حكم العقل؟».

واقع الحال فإن مثل هـذا المخطط المنهجي ـ عـلى أهميتـه ـ لا يحـل الإشكـاليـة المطروحة عملى علم الاجتماع، ذلك أنه ـ أي المخطط ـ يصطدم منذ الخطوة الأولى بالمدارس والاتجاهات المتصارعة. لقد حدد الكاتب الآباء المؤسسين ب: كومت، سبنسر، دوركهايم، فيبر، أي أنه من وجهة نظر علم الاجتماع الماركسي ـ وهو ما نراه نحن أيضاً - وقد أغفل المؤسسين الحقيقيين لعلم الاجتماع العلمي وهما : كارل ماركس وفريدريك انجلز، هذا إذا لم نرد أن نذهب بعيداً لنصل إلى العلاّمة ابن خلدون، الذي يرى فيه الكثيرون المؤسس الأول والأجدر بهذا الاسم. لقد سبق أن أوردنــا ما اعتبــره انكلز اتفاقاً بين هؤلاء الأربعة الذين اعتمدهم، ولكننا لا نتفق معه حتى في هذه النقطة، ذلك أن القضايا التي يزعم الكاتب أن هؤلاء الأباء المؤسسين قد اتفقوا عليها، إنما تستند إلى عدد من المقولات والمفاهيم السوسيولوجيـة التي ما تـزال موضـع خلاف حتى هـذه اللحظة، سواء بين علماء الاجتماع البرجوازيين أنفسهم أو بين علم الاجتماع البرجوازي وعلم الاجتماع الماركسي، مثـل مفاهيم: المجتمـع، النظام الاجتمـاعي، الفعل الاجتماعي، العلاقات الاجتماعية. . . إلخ. وبدوره فإن الطريق الأمبيريقي لا يحل هذه الإشكالية. إننا نوافق ونقبل أن هناك عدداً من الموضوعات التي يمكن للمرء أن يجدها في كافة كتب علم الاجتماع، ولا سيها الكتب الأكـاديمية والجامعية منها\*، والتي يمكن أن نشبهها بالهيكل العظمي لعلم الاجتماع، ولكن الصعوبات والإشكالات تبدأ عندما نحاول أن نكسو هذا الهيكل العظمي باللحم والدم والأعصاب، أي حين نريد أن نحدد المضامين الفعلية لتلك والعناوين، إننا لا ننكر بطبيعة الحال أهمية الاتفاق على نوع الموضوعات التابعة لعلم من العلوم (الهيكل العظمي) ولكننا لا نستطيع أن ننكر أيضاً أهمية عدم الاتفاق على مضامين هذه الموضوعات الأمـر الذي ينعكس في تلك الكثـرة الكاثرة من المدارس والتصنيفات التي تنطوي عليها الكتب التي تبحث في النظرية الاجتماعية، حتى أن عدم الاتفاق هذا يصل إلى الخلاف حول تصنيف عالم بارز مشل دوركهايم في هذه المدرسة أو تلك من المدارس السوسيولوجية.

<sup>(\*)</sup> انظر الصفحات 75 - 77 التالية .

إن عالم الاجتماع البريطاني T. B. Bottomor يؤكد بدوره أن هناك مفاهيم مثل: والبناء الاجتماعي، النظام الاجتماعي، الدور، الوظيفة، القرابة، الجماعة الأولية، الطبقة الاجتماعية، المجتمع الأولية، الطبقة الاجتماعية، المحتمع والرابطة، يستخدمها باستمرار وبصفة منتظمة علماء الاجتماع (وغيرهم من المتحصصين في العلوم الاجتماعية)، وهي تشكل أحد الأدوات التي يستخدمونها في تنظيم تفكيرهم، وإجراء البحوث، وتحقيق التواصل بين نتائجها، كما أن جانباً كبيراً من تدرس علم الاجتماع يعني بتلقين الطلاب كيفية استخدام هذه المصطلحات استخداما ملائهاً. غير أن الكاتب نفسه يعترف حين يتابع القول مباشرة وومع ذلك، فالحقيقة أن مفاهيم علم الاجتماع لا تزال غير مرضية ... ، (19 - 54).

أولاً: لائحة بالمواضيع المشتركة بين 85 % من الكتب التدريسية في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 1952 - \$550(537).

1 ـ. المنهج العلمي في علم الاجتماع.

2 ـ الشخصية في المجتمع.

3 \_ الثقافة .

4 - الجماعات الإنسانية.

5 ـ السكان.

6 ـ الطبقة المغلقة والطبقة الاحتماعية.

7 \_ السلالة .

8 ـ التغير الاجتماعي.

9 ـ النظم الاقتصادية.

10 \_ الأسرة .

11 ـ التربية .

12 ـ الدين .

ثـانيًا: أقسـام العلم السوسيـولوجي وعـدد الجامعـات الأمريكيـة التي يعلم بهـا (209/128 - 210).

<sup>(\*)</sup> لد بلغ عدد الكتب الدراسية Łehrbücher في علم الاجتماع التي نشرت في الولايات المتحدة في المقرة من عام 1922 حتى 1938 أربعة وعشرين كتاباً ، وقد توصل البروشود (Hormell Hart مغروع بحث «التحليل المقادل لكتب المدخل الحديثة في علم الاجتماع» بكلية فلوريدا الجنوبية بعد تحليل مضمون هذه الكتب الراسمية إلى تحليل على مضمون هذه الكتب الراسمية إلى تحليل على الأقبل من الكتب (1937) على الأقبل من الكتب الدراسية الملذكورة، وهي تحل 85 % من هذه الكتب (2037)

| عدد الجامعات | المادة                                      |
|--------------|---------------------------------------------|
| 163          | نظرية علم الاجتماع                          |
| 134          | علم النفس الاجتماعي                         |
| 131          | منهجية البحوث                               |
| 115          | علم اجتماع المدنية                          |
| 113          | السلوك الانحرافي                            |
| 102          | الجريمة وانتهاكات الحق                      |
| 099          | العلاقات العرقية والعنصرية وعلاقات الأقليات |
| 098          | علم السكان                                  |
| 095          | المنظمات الصوريّة والمعقدة                  |
| 095          | الأسرة والزواج                              |
| 090          | التراتب والحراك الاجتماعي                   |
| 078          | التغير الاجتماعي                            |
| 077          | المجتمعات المحلية                           |
| 073          | علم الاجتماع السياسي                        |
| 068          | تاريخ السوسيولوجيا والعلوم الاجتماعية       |
| 062          | الشغل والمهن                                |
| 061          | الدين                                       |
| 58           | التطور والتحديث                             |
| 056          | التكوين                                     |
| 054          | علم اجتماع الطب                             |
| 049          | سلوك الجماعات والحركة الاجتماعية            |
| 048          | علم الاجتماع المقارن                        |
| 48           | التنشئة الاجتماعية                          |
| 47           | علم اجتماع الجنس                            |
| 41           | الجماعات الصغيرة                            |
| 38           | علم العقاب والإصلاح                         |
| 37           | علم اجتماع المعرفة                          |
| 36           | الأيكولوجيا البشرية                         |
| 32           | القانون (الحق) والمجتمع                     |

| عدد الجامعات | المادة                               |
|--------------|--------------------------------------|
| 31           | علم الاجتماع الصناعي                 |
| 30           | علم مناهج الأجناس                    |
| 29           | الرقابة الآجتماعية                   |
| 29           | علم اجتماع العمل                     |
| 28           | علم الاجتماع الرياضي                 |
| 26           | علم اجتماع الكبار                    |
| 25           | علم الاجتماع التطبيقي                |
| 25           | وسأثل الاتصال الجماهيري والرأي العام |
| 24           | علم اجتماع القرية                    |
| 23           | علم اجتماع العلم                     |
| 16           | علم الاجتماع الثقافي                 |
| 15           | أوقات الفراغ، الرياضة، الترويح       |
| 08           | علم اجتماع الفن والأدب               |
| 08           | علم اجتماع الصراع الدولي             |
| 05           | علم الاجتماع العسكري                 |

أما ما يتعلق بالطريق الثالث، والذي هو طريق التحليل النظري، والذي يستند كما يقول انكلز إلى حكم العقل، فإنه من الواضح أن مثل هذا الطريق لن يوصل عام الاجتماع إلا إلى ما وصل إليه الآن بصورة فعلية، أي إلى هذه الازمة المزمنة. إن نقطة الاجتماعي البرجوازي، هو انطلاق هذا العلم الشخف الأساسية والكبرى في كل العلم الاجتماعي البرجوازي، هو انطلاق هذا العلم من أن وعي الناس هو الذي يقدر وجودهم، وباعتبار أن العلم هو شكل من أشكال الإحتماعي فلا بد أن نكون بالضوروة وجهاً لوجه أمام وعلم اجتماع ذاتي، ينطبق علمه الذي يقرر: أن علم الاجتماع هو ما يفعله علماء الاجتماع للطبق علم اللاجتماع والذي يقرر: أن علم الاجتماع هو ما يفعله علماء الاجتماع المنابق عشر أن ثمة للطابع الذاتي لعلم الاجتماع البرجوازي: ولقد لاحظ مفكرو القرن الثامن عشر أن ثمة توافقا مع القانون في تطور المعرقة. وقد تحسك كومت بحزم بجثل هذا التوافق ودفع إلى المقدمة بقانون المراخل الثلاث السيء السمعة: اللاهوتية والميتافيزيقية والوضعية. ولكن المقار الإنساني وفالعقل الإنساني والمعلمة جمل المتحديث؟ يجيب كومت إن هذه هي طبيعة المقل الإنساني وفالعقل الإنساني والمعلمة عليه المتحدية؟ بحيب كومت إن هذه هي طبيعة المقل الإنساني وفالعقل الإنساني والمعرفة بهذه المراحل الثلاث بالتحديد؟ بحيب كومت إن هذه هي طبيعة العقل الإنساني وفالعقل الإنساني وفالعقل الإنساني وفالعقل الإنساني والمحدودة عليه المقلل الإنساني وفالعقل الإنساني عربية المورد المحدودة عليه التحديد؟ والتحدودة عميرة على المعرف المعرفة المعرفة

ثلاث، وهذا أمرُ راثع، ولكننا لكي ندرس هذه والطبيعة، يجب أن نستعين بفسيولوجيا الافراد، وفسيولوجيا الأفراد لا تعطينا تفسيراً كافياً، وسيكون علينا ثمانية أن نشير إلى والإجيال، السابقة، و والأجيال، بدورها تحيلنا ثانية إلى والطبيعة، إنهم يسمون هذا علماً، وما من أثر للعلم فيه: إن كل ما فيه مجرد حركة دائبة داخل حلقة مفرغة.

ويشترك علماء الاجتماع والذاتيون، ـ بأصالتهم ـ المزعومة ـ كليةً في وجهة النظر هذه مع الطوبوي الفرنسي في العقد الثالث (70/16).

2\_ يرى البعض الآخر أن علم الاجتماع هو نوع من العلم «العام» ، حيث تأخذ هذه العمومية أحد شكلين: الأول: هو الطابع «الأمبريالي» لهذا العلم بمعنى أن علم الاجتماع يمثل «المركز» الذي تدور حوله العلوم الأخرى بوصفها «توابع»، أو بوصفهـــا علوم خاضعة لعلم الاجتماع، والثاني: هو الطابع «التبعي»، حيث يتجسد الطابع العام للسوسيولوجيا هنا في أنها علم وفضلة؛ أو علم نفاية، بمعنى أنها تختص بدراسة الفوائض والنفايات التي تفيض عن مجال اختصاص العلوم القطاعية المختلفة، أو أنها تمثل القاسم المشترك بين مختلف هذه العلوم الاجتماعية، والذي ـ أي هـذا القاسم المشتـرك ـ نظراً لعموميته لا يقع تحت المجال المتخصص لأي من هذه العلوم. وينبغي الإشارة هنا إلى أن هذين الشكلين من والعمومية، ينبغي ألًّا يختلطا مع شكلين شبيهين في علم الاجتماع الماركسي، أولهما العلاقة بين والعام والخاص، حيث لا تمثل هـذه العلاقـة وفق المنطق الجدلي أي نوع من أنواع السيادة أو التبعية. فقولنا أن هناك علاقة جدلية بين A و B، Y يعني أن هذه العلاقة تسير في اتجاه واحد من جهة، ولا يعني أفضلية أو سيادة A على B أو B على A من جهـة أخـرى. أمـا الشكـل الثـاني فهــو تلك المسألــة التي أوردهــا «ب. أ. راتشكوف» وهي أنه «لكل علم اجتماعي جزءه السوسيولوجي» (54/69). فالجزء السوسيولوجي هناً لا يشير إلى أنه نُوع من «الفضلة». إنه جزء أصيل من أجزاء الظاهرة الاجتماعية إلى جانب الأجزاء الأخرى (الاقتصاد، السياسة، القانون، النفسي. . إلخ) ، بل إنه الجزء الجوهري والأساسي من وجهة نظرنا.

3 ـ ينكر البعض رجود علم اجتماع عام أصلًا، ويعترف فقط بـوجود الفــروع السوسيولوجية Zweigsoziologien، حيث ـ وفق هذا المنظور ـ ولا يوجد علم اجتمــاع بالجملة، فهو إما سباسي أو طبي أو حقوقي أو عائلي، أو مدني . . . إلخ، (161/22).

4- ولعل علم الاجتماع الشكلي Formal Soziologie عند تبونس Fr. Tönnes
 و G. Simme و L. V. Wiese و L. V. Wiese
 و G. Simme و L. V. Wiese
 أصحاب هذا الاتجاه، من جهة يقولون بخصوصية علم الاجتماع وتميز موضوعه، ومن

جهة ثانية يجعلون هذا الموضوع والخاص، هو تلك الأشكال والعامة، أو الصور الموجودة في ختلف الظواهر والمجالات الاجتماعية التي تعبر عنها وتمكس عامة العلوم القطاعية الخاصة. فعلى حد تعبير جورج زيمل: ويكننا أن نلاحظ حدثاً حسياً، كتاليف الأحزاب، يكنه أن يحدث في العالم الفني، كيا في الأوساط السياسية، وفي الصناعة كيا في الدين، (74/73). لقد رفض زيمل والقضية، التي تبناها كثير من معاصريه، والتي مؤداها أن علم الاجتماع يجب أن يتصدر بقية العلوم، (149/23) واعتبر أن مهمة علم الاجتماع تحليل الصور أو الأشكال تحليلاً مجرداً، وهكذا تكون دراسة علم الاجتماع للظواهر الاجتماع، وذلك أن الأشكال الهندسية يمكن أن تكون متنوعة المضمون مثل الصور الاجتماعية، (دلك أن الأشكال الهندسية يكن أن تكون متنوعة المضمون مثل الصور الاجتماعية، (د49/21).

5. لقسد مسر البعض في علم الاجتماع بين علم الاجتماع العام، والسوسيولوجيات، وهو الأمر الذي بات مسلم به اليوم نظرياً وعملياً سواء في إطار علم الاجتماع البرجوازي أو الماركسي، مع استمرار الخلاف بطبيعة الحال حول موضوع ومهام علم الاجتماع البرجوازي أو الماركسي، مع استمرار الخلاف بطبيعة الحال حول موضوع ومهام علم الاجتماع العام، والنظرية السوسيولوجية العامة، وكذلك حول الحسوسيولوجية العامة، وكذلك حول المسوسيولوجية البخماع إلى علد كبير من السوسيولوجيات الصغيرة، الأمر الذي يكن أن يصل بنا إلى إنشاء وعلم للمظلات، في ظل النزعة التجريرية التي تسيطر على علم الاجتماع البرجوازي المعاصر، ولا سيا الامريكي منه وهذا على حدد التعبير الساخر للفيلسوف الأمريكي منه وهذا على حدد التعبير الساخر للفيلسوف الأمريكي A. Somervite و (890).

ويمكن أن نـدرج تحت هـذا الاتجـاه، أي التميين بـين علم الاجتماع العـام والسوسيولوجيات كلاً من هوبيوس، ودوركهايم (انظر الفقرة 24). فقد حدد دوركهايم لعلم الاجتماع ثلاثة مجالات هي:

ـ علم الأشكال الاجتماعية Morphologie ويبحث في القضايا الديمـوغـرافيـة والأيكولوجية لحياة الشعوب.

ـ التحليل الوظائفي للمجتمع Physiologie وهو ينبغي أن يقسم إلى عدة فروع: كعلم الاجتماع الديني، والأخلاقي، والتشريعي، والاقتصادي، واللغوي.

-علم الاجتماع (العام: م.ز) Sociologie ، ومهمته كشف الطابع العام للظواهر الاجتماعية بما هي ظواهر اجتماعية، أي الجانب السوسيولوجي، ولقد رأى دوركهايم أن الجزء الأخير هو الجزء الفلسفي من علم الاجتماع (2538 - 26) وتلخص المخططات التالية مجمل التصــورات المختلفة عن دور ومكــان علم الاجتماع في إطــار العلوم الاجتماعية والفلسفية عامة .(انظر الصفحة التالية) .

#### - 25 -

والخلاصة التي يمكن الوصول إليها من هذا العرض (الفقرتان 23 و 24)، هو أن علم الاجتماع البرجُوازي، كان وما يزال عاجزاً عن تحديد هويته الخاصة كعلم متميـز وخاص، بما في ذلك العجز عن وضع «تعريف» Definition مقنع ومتفق عليه لمفهـوم السوسيولوجيا نفسه. وبرأينا فإن هذا العلم، وبحكم طابعه الأيديُولوجي غير العلمي، لن يخرج من هذه الحلقة المفرغة التي ما برح يدور فيها منذ تأسيسه في منتصف القـّرن التناسع عشر وحتى هـذه اللحظة. لقـد اعتبر لينين أن العيب الرئيسي في النـظريــات السوسيولوجية قبل ماركس هو أنها «كانت تبحث، فقط، في البواعث الفكرية لنشاط الأفراد التاريخي، دون أن تدرس مسببات هذه البواعث، ودون أن تدرك القوانين الموضوعية لتطور نظام العلاقات الاجتماعية، ودون الاعتبار بأن جذور هذه العلاقــات تكمن في درجة تطور الإنتاج المادي. (152/21)، وبرأينا فإن هذا التقييم ما يزال صالحاً وساري المفعول بالنسبة لعلُّم الاجتماع البرجوازي حتى الآن. وفي فضحه لهـذا الطابــع الذاتي والمثالي لعلم الاجتماع البرجوازي يقول لينـين: «لو أن أحـداً في حقل العلوم الطبيعية، قال بأن قوانين ظـواهر العـالم الطبيعي، ليست إلّا شبحـاً لأدخلوه مستشفى المجانين، أو لسخروا منه. أما في حقلُ العلومُ الاقتصادية فيعيَّسُوا الإنسانُ المتغنــدر، المتأنق بجرأة . . . والفارغ من أية معلومات، أستاذاً جمامعياً بكل طيبة خاطر . . » (154/21). يقول بليخانوف وإن والمنهج الذاتي، في علم الاجتماع سخافة كبرى، لكن لكل سخافة سببها الكافي، (206/16) فيا هـ وهذا السبب الكافي لمثالية وذاتية علم الاجتماع البرجوازي؟ يقول بليخانوف أيضاً بما يكن اعتباره جواباً على هذا السؤال:

| هنيا تبدو السوسيولوجيا |                       |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1                      |                       |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|                        | الفلسفة               | الفلسفة العبامة                      |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| علم فوقي               |                       | الفلسفة الاجتماعية                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| (امبريالي)             | العلوم<br>الاجتماعية  | *1                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|                        |                       | _                                    | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |
|                        |                       | _                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| علم فضلة               | الفلسفة               | الفلسفة العامة                       |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|                        | الفلسفة الاجتماعية    |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|                        | العلوم<br>الاجتماعيـة | 88                                   | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |
|                        |                       | 1                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|                        |                       |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| علم مساوي              | الفلسفة               | الفلسفة العامة                       |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| للعلوم<br>الاجتماعية   |                       | الفلسفة الاجتماعية                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| الأخرى                 | العلوم<br>الاجتماعية  | 9                                    | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |
|                        |                       | _                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| علم مطابق              | الفلسفة               | الفلسفة العامة<br>علم الاجتماع العام |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| للفلسفة                | العلوم                |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| الاجتماعية             | الاجتماعية            | 10                                   | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |

<sup>(\*)</sup> ثمثل الارقام من 1 - 9 العلوم الاجتماعية: 1 - علم الاجتماع، 2 - 9 علم الاقتصاد، علم السكان، علم اللغة، علم السياسية، علم القائدون، علم النفس، علم التاريخ، علم الإنسسان، (انثرويولوجيا)، ويمثل الرقم 10 السروييولوجيات الفرقية Zweigsoziologien مشل: علم اجتماع العائلة، علم الاجتماع الريقي، علم الاجتماع الصناعي \_ الخ.

«ويجب أن نقر بأن العلم الاجتماعي قبل ماركس لم يكن وما كان في استطاعته أن يكون علماً دقيقاً فطالما ظل العلماء يلجاون إلى الطبيعة الإنسانية كمرجع أعلى، كان عليهم بالضرورة أن يفسروا العلاقات الاجتماعية للناس بآراثهم، بنشاطهم الواعي، لكن النشاط الواعي للانسان يجب أن يبدو له بـالضرورة نشـاطاً حـراً، والنشاط الحـر يستبعد مفهوم الضرورة أي التوافق مم القانون، والتوافق مع القانون هو الأساس الضروري لأي تفسير علمي للظواهـر، لقد حجبت فكـرة الحّـريـة مفهـوم الضـرورة ومن هنا عاقت تطور العلم، (ص 164) هذا مع العلم أننا نعتبر علم الاجتماع البرجوازي المعاصر هو أيضاً علم ما قبل ماركس، فبالسألة ليست مسألة عقارب الساعة وإنما المضمون التقدمي أو الرجعي، العلمي أو ما قبل العلمي للفكر وللنظريات موضوع الدراسة. إن الضلال الأيديولوجي والطبقى والعمى الذاتي وحده وراء موقف بعض علماء الاجتماع البرجوازيين من علم الاجتماع الماركسي، بل إن بعضهم ينكر حتى وجود مثل هذا العلم، فهذا على سبيل المثال واحد مثل ن تيماشيف في كتابه عن والنظرية الاجتماعية، طبيعتها وميادينها، يورد النظرية الماركسية في علم الاجتماع في إطار «الحتمية الاقتصادية» ويعرض هذه النظرية في 46 سطراً، ثم ينتقدها في 46 سطراً (انظر: 66/23 - 70) وفي كتابه «المجتمع الصناعي» يلخص ريمون آرون المادية التاريخية في 15 سـطراً (42⁄2 - 43) ويكرس في الـواقع كــل كتابــه المذكــور للحضها والرد عليها. إن هذا لا يعني بطبيعة الحال أننا نضع كافة علماء الاجتماع البرجوازيين في سلة واحدة، ولا كذلك كافة المدارس والاتجاهات في علم الاجتماع البرجوازي، ولكن ما أردناه ينطبق على الخط العام والعريض لهذا «العلم».

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ترى هل استطاع علم الاجتماع الماركسي إخواج علم الاجتماع من الحلقة المفرغة، وهل هناك في إطار هذا العلم تعريف متفق عليه بين معظم إن لم يكن كل علماء الاجتماع الماركسيين؟ هذا ما سنجيب عليه في الفقرات التالة.

## - 26 -

وعلى نفس الطريقة السابقة، والتي درجنا عليها بالنسبة لعلم الاجتماع البرجوازي، سوف نعمد هنا إلى إيراد عند من الشواهد لعدد من علياء الاجتماع والمختصين السوسيولوجين بمن فيهم كلاسيكي الماركسية حول تحديد موضوع ومهام وخاصية السوسيولوجين عملاقتها بالعلوم الاجتماعية الأخرى، وبالماديتين الجدلية والتاريخية

## - كتب لينين في «مَنْ هم أصدقاء الشعب. :

وفكها أنَّ داروين وضع حداً للمفهوم القائل أن أنواع الحيوانات والنباتات ليست أبداً على صلة فيا بينها وإنها كانت عرضية ثابتة لا تتغير، وكان أول من أعطى البيولوجيا أساساً علمياً تماماً بالباته تغير الأنواع وتعاقبها، كذلك وضع ماركس حداً نهائياً للمفهوم القائل أن المجتمع مجموعة ميكانيكية من الأفراد تطراً عليها شتى التغيرات وفقاً للميشة السلطات (أو، والأمران سيان، وفقاً للمثية المجتمع والحكومة، وتولد وتتحول بفعل الصدفات (واد والأمران سيان، وفقاً للمثية المجتمع والحكومة، وتولد وتتحول بفعل الاحتماعية الاقتصادية بوصفها مجموعة من علاقات إنتاج معينة، وياثباته أن تطور هذه التشكيلة المتكيلة أغلق عملية مبايدات التاريخ فرضية بل غدا مذهباً ثابتاً من الناحية العلمية. ولذا حتى ظهور عاولة ألحرى في مقدورها شأبا شأن المادية عن النادية والوثائع المناسبة، وترسم لوحة عن منذكيلة ما، وتعطي عنها تفسيراً علمياً وفيقاً سيظل المفهوم المادي عن التاريخ مرادةاً لعلم الاجتماع، (4979) (التشديد مني: م.ن). م.ن).

# ـ وفي كتابه قوانين التطور الاجتماعي، يقول غليزرمن:

وإن المادية التاريخية فلسفة، ولكنها تمثل في ذات الوقت علم الاجتماع الماركسي، وإلى جانبها توجد علوم اجتماعية متخصصة ـ كالاقتصاد والقانون . . . الخ . ولهـذه العلم خاصتها النظرية أيضاً. غير أن علم الاجتماع العام ينطبق على المادية التاريخية التي هي علم المجتمع وعلم القوانين الخاصة بتطوره، (37/52).

ـ في كتابهما «الوعي الاجتماعي والعلوم الاجتماعية» يقول كوفالزون وماكيشين:

ويتميز الحقل السوسيولوجي في العلوم الاجتماعية بالخصائص الثلاث التالية،
 التي تحدّد في الحقيقة إمكانية فرزه في حقل خاص:

الخاصة الأولى: وتتمثل في الاتجاه التطبيقي الملموس في الأبحاث، وهو ما يشكل أحد السمات اللازمة والأهم في البحث السوسيولوجي. تهتم السوسيولوجيا بدراسة القضايا الآتية الملحة وبالدرجة الأولى بتلك القضايا منها التي تتطلب حلاً ملحاً عاجلًا، وفي هذا تتقوم خاصة السوسيولوجيا.

الخاصة الثانية: وتتمثل في الطابع المركب للبحث في السوسيولىوجيا، فالبحث السوسيولوجي هو قبل كل شيء دراسة شاملة وكاملة لهذه القضية الاجتماعية أو تلك، والفضايا التي تعالجها السوسيولوجيا لا تدخل في اختصاص أي علم آخر عــداها، وإن كانت في أغلب الأحيان تنشأ عند نقــاط التقاء الســوسيولــوجيا مــع العلوم الاجتماعيــة الاخرى.

ويقول أوغرينوفيتش بأن السوسيولوجيا وتدرس الظاهرات والعمليات الاجتماعية كعناصر في البيئة الاجتماعية وفي علاقتها الفعلية بالكل الاجتماعي، في حين أن العلوم الاجتماعية الأخرى تدرس بشكل أسامي القىوانين الـداخلية الخناصة بتـطور وعمل ظاهرات اجتماعية منفردة، وأخيراً،

الخاصة الثالثة: وهي مرتبطة عضوياً بسابقتيها، وتتمثل بوجود منهج وتكتيك معد خصيصاً لجمع المعلومات ومعالجتها.

إن الخصائص الثلاث التي جرى تعدادها، موجودة في الأدبيات وتتمتع بأهمية معروفة في فرز الفرع السوسيولوجي من المعرفة في اتجاه خاص في تـطور العلوم الاجتماعية، (16/69-25).

\_ في الفصل الأول الذي يحمل عنوان: «هل هناك علم اجتماع عام.. ؟» أورد ي. كوتسنسكي على لسان أوسيوف قوله: «إن المجتمع الإنساني هو عبارة عن عضوية اجتماعية معقدة، تتجل في عدد كبير من البنيات والأشكال والمستويات، وهي ترتبط بالأساس الاقتصادي ولكنها بنفس الوقت تمتلك قواماً مستفلاً وعدداً. هذه العضوية المعقدة تبحث من قبل مجموعة كاملة من العلوم الاجتماعية، ترتكز جمعها على مبادىء المادية التاريخية التي تشكل القوانين الأكثر عمومية للتطور الاجتماعي بشكل عام، وبنفس الوقت فإن لكل علم اجتماعي موضوعه المعرفي الخاص، الذي يضم هذا الجانب أو ذاك من المجال الاجتماعي. وهكذا تبحث على سبيل المثال العلوم الاقتصادية البنة الاقتصادية للمجتمع، وتبحث العلوم السياسية البنية السياسية، وهكذا. ويبحث علم الاجتماع نسق العلاقات الاجتماع العلوم السياسية البنية السياسية، العلاقات بين المجموعات، العلاقات العائلية، العلاقات الأعية. . إلخ) وأشكال متنوعة من المجتمع التي تضمن تطوير واستموارية وهذاء العلاقات.

ويعلق كوتسنسكي على وجهة نظر أوسيبوف هذه كالتالي:

«إنني أشاطر أوسيبوف الرأي في أن علم الاجتماع هو واحد من العلوم الاجتماعية المتعددة، له موضوع خاص، تماماً كما هي الحال في علم الاقتصاد» (171/131 - 172).

- وفي كتابه «قضايا علم الاجتماع ـ دراسة سوفيتية نقدية لعلم الاجتماع

الرأسمالي، يقع المرء عند أوسيبوف على الأفكار الأساسية التالية حول هذه المسألة:

وتنشأ الحياة الاجتماعية في مجالات النشاط البشري المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والروحية. وتتناول المادية التاريخية (أي فلسفة التاريخ)، على عكس العلوم الاجتماعية النوعية - كالاقتصاد، أو علم الاجتماع، أو السياسة - الخواص المشتركة التي تربط جميع هذه المجالات من النشاط الاجتماعي البشرى في عملية تاريخية واحدة.

وبينيا يقتصر موضوع علم الاجتماع على مجال واحد من مجالات النشاط الاجتماعي البشري - المجال المدني - فإن موضوع المادية التاريخية هو المجتمع في كليته، والاعتماد المتبادل بين جوانبه المتباينة في تطوره التاريخي . . . ولا يمكن بالإضافة إلى هذا أن نطابق بين الفلسفة الاجتماعية وعلم الاجتماع، فمجالها ليس هو مجال علم الاجتماع، وإنما دياليكتيك التطور الاجتماعي . . . ومن المهم أن نشير إلى إن إدماج القوانين العامة للنمو الاجتماعي في القوانين الفلسفية ، يلحق الضرر بكل من الفلسفة وعلم الاجتماع . إنه يؤدي بالفلسفة إلى إهمال دراستها للمشاكل الفلسفية الخالصة، وبعلم الاجتماع إلى تناول المباحث العامة الخاصة بهذه القوانين.

 وإن إنكار حق الوجود المستقل على علم الاجتماع، ومطابقته بفلسفة التاريخ هو ببساطة إبعاد له عن الحياة، (9/9 - 15).

وفي مكان آخر من نفس الكتاب، يقول أوسيبوف، فيما يُعتبر تمييزاً لعلم الاجتماع الماركسي عن علم الاجتماع البرجوازي :

ووقيد قضى الاتجاه المنادي للتاريخ، والتطبيق المستمر للمادية عبلي النظواهس الاجتماعية، على أوجه النقص الأساسية في علم الاجتماع ما قبل الماركسي:

فاولاً: تحول علماء الاجتماع الماركسيون عن بحث الدوافع الأيديولوجية للتاريخ إلى تحليل أسبابها الاجتماعية ، أي القوانين الموضوعية للعلاقات الاجتماعية الكامنة في النمو الاقتصادى. وخاصة القوى الإنتاجية المادية.

وثانيًا: تحولوا عن دراسة الدوافع الأيديولوجية لأفعال الأفـراد الى بحث الأفعال النفسية الاجتماعية للناس، كاشفين عن أصول هذه الأفعال في ظروف حياتهم المادية.

وثالثاً: تحولوا عن دراسة الحقائق المفردة إلى الدراسة الكلية الشاملة للمجتمع كوحدة اجتماعية متكاملة.

رابعاً : تحولوا عن مناقشة المجتمع بوجه عام، إلى دراسة فعلية عيانيّة لمجتمع

بعينه بتكوين اقتصادي ـ اجتماعي محلد بوصف حلقة في النمو التاريخي للمجتمع الإنسان، (1749 - 175).

\_ في كتابها «علم الاجتماع والتاريخ» تقول دروبتشيفا L. M. Drobshewa:

ووفي مجرى النقاشات حول موضوع وبنية السوسيولوجيا الماركسية، تبلورت ثلاث وجهات نظر:

أولًا: السوسيولوجيا متطابقة مع المادية التاريخية. فالبحث السوسيولوجي العياني للظواهر الاجتماعية يقدم مادة التجربة للنظرية .

ثانياً: المادية التاريخية هي السوسيولـوجيا النـظرية. إنها علم المنهج للابحـاث السوسيولوجية العيانية والتي تشكل بدورها علماً مستقلًا.

ثالثاً: السوسيولوجيا علم مستقل متضمن في المادية التاريخية كنظرية سوسيولوجية شاملة. أما نظريات السوسيولوجيات الحاصة والتي تحلل مكانة عناصر البيئة الاجتماعية التفصيلية (المدينة، القرية، العائلة.. الغ) ومهام هذه العناصر السُّمَة، فتلعب دوراً منهجياً مباشراً في الأبحاث السوسيولوجية الاجتماعية العيانية.

له يكن فصل الأبحاث وحدة الرأي حول: أولاً، أنه لا يمكن فصل الأبحاث السوسيولوجية الماركسية عن المادية التاريخية، وثانياً، أن السوسيولوجيا العيانية die المدارخية، وثانياً، أن السوسيولوجيا العيانية konkrete soziologie لن تكون علماً مستقلًا على أساس تجريبي فقط، أي بدون نظرية.

وحول تحديد موضوع السوسيولوجيا، فقد استشهدت الكاتبة به روميانتسف A.M. Rumjanzew وأوسيبوف G. W. Osipow السلذين يحددان موضوع السوسيولوجيا كالتالي:

وتدرس السوسيولوجيا المجتمع كنظام مغلق ومنظم من العملاقات والمؤسسات والمجموعات الاجتماعية التي تتبادل التأثير والتأثر ببعضها بعضاً، أي البني، الاجتماعية للمجتمع. وإن خاصة السوسيولوجيا التي تميزها عن غيرها من العلوم الاجتماعية، هو أنها تبحث الظواهر والنظم الاجتماعية من منطلق تأثيرها على العملاقات الاجتماعية، وعلى تطور الإنسان وتطور وعيه، وتطور سلوكه، (8/118 - 10).

ويميزان ضمن السوسيولوجيا بين أربعة مستويات:

1- النظرية السوسيولوجية العامة، أي المادية التساريخية، والتي تبحث القـوانين
 الأكثر عمومية لنشوء وتـطور وانحلال التشكيـلات الاجتماعيـة ـ الاقتصاديـة، وبتعبير

آخر، أعم قوانين التطور الاجتماعي.

2 ـ نظرية البنية الاجتماعية للمجتمع. في هذا المستوى تبحث قىوانين آلـة عمل
 والتأثير المتبادل، لمختلف الأنساق والهيئات الاجتماعية في إطار بنية اجتماعية محددة.

3 نظرية الأنساق الاجتماعية المختلفة، والتي تهتم بالقنوات الخاصة لأسلوب عمل جوانب وظواهر معينة من الحياة الاجتماعية (عمل سبيل المثال: علم اجتماع العائلة، علم اجتماع المعل، أو علم اجتماع المعل، أو علم اجتماع المعل،

4 ـ وعلى المستوى الأمبيريقي، يجري بحث الوقائع الاجتماعية الملموسة وتنسيقها علميًا، (4118 - 10).

في كتابه «علم اجتماع العمل» يقول بروفسور رودهارد شتلبرغ:

وإن علم الاجتماع الماركسي - اللينيني هو العلم الذي يبحث تطور وبنية المجتمع الانساني، بوصفه نسقاً من العلاقات الاجتماعية وأقسامها، وكذلك دوافع النشاط الاجتماعية وأقسامها، وكذلك دوافع النشاط الاجتماعي للطبقات والمجموعات والأفراد في المجتمع . إن السوسيولوجيا الماركسية - اللينينية تدرس الظواهر والعمليات الاجتماعية حسب درجة أهميتها ومسبباتها واتجاهات تطورها، ملاحظة بذلك على وجه الخصوص تداخلها، واشتراطاتها المتادلة.

إن الجزء الرئيسي والأسامي الميثرودلوجي للسوسيولوجيا الماركسية - اللينينية هو المادية التاريخية، التي تشكل النظرية السوسيولوجية العامة. إن المادية التاريخية تبحث القوانين والقوى الدافعة لحركة وتطور المجتمع والحياة الاجتماعية في كليتها، الترابطات الداخلية والتناقضات في مختلف جوانيها وعلاقاتها. إن المادية التاريخية لا تبحث تلك القوانين الخاصة التي تحدد وجود وتطور العمليات الاقتصادية والسياسية والروحية وإنما القوانين العامة للمجتمع، قوانين نشوء ووجود التشكيلات الاقتصادية والقوى الدافعة لتطورها» (19/138). ويذهب R. Stollbeig في كتاب آخر إلى حد القول:

ووبوصفها النظرية السوسيولوجية العامة، فإن المادية التاريخية لا يمكن أن تقف «خارج» السوسيولوجيا. إن معارفها هي جزء لا يتجزأ من البناء العام للسوسيولوجيا الماركسية ـ اللينينية، (عن: 15/11).

وحول العلاقة بين علم الاجتماع العام والمادية التاريخية. يقول كوتسنسكي: ونعم إنني أيضاً أرتاي أنه يوجد علم اجتماع عام، لكنه بالنسبة لي لا يتطابق مم المادية التاريخية. إن السوسيولوجيا تستخدم ـ مثلها في ذلك مثل أي علم يدرس جوانب أو عمليات عددة من الحياة الاجتماعية ـ منهج المادية التاريخية، ولكنه لا يتطابق معها، (172/131). وإنني لم أفكر إطلاقاً بأن السوسيولوجيا ينبغي اعتبارها علماً «موازياً» للمادية التاريخية، إن ما رغبت فيه هو تأسيسها بوصفها علماً خاضعاً للمادية التاريخية، وينفس الوت علم الفني (186/131).

ـ في كتابه ونقد علم الاجتماع البرجوازي المعاصر، يقول س. ي. بويسوف S. I. Popov ما يلي:

وحتى الآن لم يجمع الماركسيون المعاصرون، على رأي واحد حول مادة علم الاجتماع الماركسي: فيعتقد القسم الأكبر من الفلاسفة السوفييت أن السوسيولوجيا الماركسية هي نفسها المادية التاريخية. وتتحول المادية التاريخية بلونها إلى نظام جامد من الموفييات المفاولات المنفصلة اعن الحياة. في حين يرى بعض الماركسين من السوفييات وغير المادية اعن الحية ليست سوى أساس نظري للسوسيولوجيا الماركسية التي هي علم مستقل مختلف عن المادية التاريخية. ورأينا نحن، أن وجهة النظر الأخيرة ضميفة الأماس، فهي شنئا أم أبينا تتطابق وتتوافق مع مطامح المنظرين الغربين البرجوازيين في قصل السوسيولوجيا عن الفلسقة، وفي تحويل السوسيولوجيا إلى علم خاص كليا، أقرب إلى العلوم التفتية يدرس والهندسة الاجتماعية (4221).

في مقال له بعنوان «البنية النظرية للسوسيولوجيا الماركسية ـ اللينينية ، والعلاقة بين
 النظرية السوسيولوجية ، والسوسيولوجيات الفرعية ، يقول برفسور فولف :

ولقد تحولت السوسيولوجيات المماركسية - اللينينية، سواء في جمهـ ورية ألمانيا الديمفراطية أو بقية دول الأسرة الاشتراكية، إلى مقياس مستقـل ضمن منظومة العلوم الاجتماعية الماركسية - اللينينية، وتمثل الموضوعات التالية منطلقاتنا الأساسية:

- تمثل المادية التاريخية النظرية السوسيولوجية العامة الماركلينينية، دون أن يعني ذلك أن السوسيولوجيا الماركسية ـ اللينينية ككل هي جزء من الفلسفة .

- تشكل النظرية السوسيولوجية الشمولية، ذات المستويات المختلفة من التعميم أساس البحوث السوسيولوجية الملموسة. إن البحث السوسيولوجي ينطوي على البحث الأساسي النظري وكذلك على البحوث السوسيولوجية التطبيقية (الملموسة) المحددة).

- لقد تكونت السوسيولوجيات القطاعية كجوانب للبحث التطبيقي، إلاً أن هناك

مجرى متصلاً بين البحوث السوسولوجية التطبيقية، والبحوث التطبيقية للعلوم الاجتماعية الأخرى، والتحقيقات العيانية للسوسيولوجيات القطاعية، حيث لا يمكن فهم البحث السوسيولوجي التطبيقي كعلم مستقل بذائه، وإنما فقط بوصفه أحد وظائف المدقة النظرية.

ـ إن تطور وتمايز السوسيولوجيا الماركلينينية لا يمكن أن تحددها مبدئيـاً المناقشــات الأكاديمية، وإنما الحاجات العملية التي تفرزها، (209/142).

ويتابع فولف في أمكنة أخرى من نفس المقال، قائلًا:

وإن عملية الفصل بين الفلسفة وعلم الاجتماع، وإن تأسيس دوائر سوسيولوجية مستقلة لمادة علم الاجتماع، إن هو إلا دليل على أن علم الاجتماع المماركسي ــ اللبنيني العام قد انفصل عن المادية التاريخية ليتحول إلى مقياس علمي مستقل. ولقد تطلب هذا إيضاً، التغلب على الراي الذي يطابق بين المادية التاريخية وعلم الاجتماع العام.

لقد تطور علم الاجتماع الماركسي ـ اللينيني انطلاقاً من المادية التاريخية وإن صلته معها هي أقرى مما هي عليه الحال بالنسبة للمقاييس الاجتماعية الأخرى، وهو ـ أي علم الاجتماع ـ يعتبرها بمثابة النظرية السوسيولوجية العامة لبنائه النظري، (210/142).

في كتابه المسمى والمادية التاريخية بوصفها السوسيولوجيا الماركسية ـ اللينينية، يقول تشيسنوكوف D. I. Tshesnokov.

وركما أبان ماركس وانجاز، فإنه يمكن لعلم الاجتماع أن يتطور فقط في ظل شرط هو أنه لا يخدم فقط كطريقة للعلوم الأخرى، وإنما يستند بدوره أيضاً على نتائجها، ويأخذ بعين الاعتبار الوقائع Daten واستنتاجات العلوم الأخرى. إن علم الاجتماع وبالأرتباط الوثيق مع بقية العلوم يدرس المجتمع بشكل مباشر، يقدّم تحليلاً سوسيولوجياً للظواهر الاجتماعية، ويُغني النظرية العامة للتطور الاجتماعي على أساس دراسة خبرات الحركات الشعبية والظواهر الفردية المعنية للحياة الاجتماعية، (77/141 - 78).

في الكتاب الموسوم بـ «السوسيولوجيا في ظل الاشتراكية» يقرأ المرء ما يلي:

وبحسب ما تقدمه الحبرة الراهنة، فإن المميزات الأربع التالية تُبرز بصورة عامة، طابع وخصوصية علم الاجتماع الماركلينيني:

أولًا: إن المادية التـاريخية هي النـظرية الفلسفيـة العلمية عن المجتمـع، وبنفس الوقت هي النظرية العامة للسوسيولوجيا الماركلينينية . . . ثانياً: يتخذ البحث السوميولوجي موضوعاً له الترابطات، والتماثلات: والانظامات والسُّن المتكررة والثابتة، والتي تنجم عن التعقيد الاجتماعي للموضوع المعنى، وتسبب تغيره وتطوره سواء ككل أو في جوانبه الفردية.

ثالثاً: في إطار عملية البحث السوسيولوجي، وكتتيجة وشرط للدراسات السوسيولوجي، وكتتيجة وشرط للدراسات السوسيولوجية تتطور نظريات Aussagen خاصة حول الاعتصادات، والترابطات والمفاهيم والتعميمات والنظريات الخاصة. وبحسب الخيرات المحصلة حتى الآن، فإن هذه المعارف النظرية، تتطور بشكل رئيسي في ثلاثة اتجاهات:

 الجوانب السوسيولوجية للمجالات الخاصة، والأنساق (الأنظمة) الفرعية للحياة الاجتماعية (الصناعة، المعمل، العلم، التربية، وما إلى ذلك).

ـ الظواهر الملموسة وكذلك العمليات الخاصة بالتطور الاجتماعي (الجـوانب السوسيولوجية لبحث مشاكل الشباب والنساء، العمل الجماعي الاشتراكي، التسرب، المهنة، التأهيل، وغيرها).

\_ إنجاز الشروط الميثودولوجية والعامة والخاصة، ومشاكل البحث السوسيولوجي (الجوانب السوسيولوجية للعلاقات بين: المجتمع، الجماعة، الفرد).

رابعاً: إلى جانب ما ذكر عن المميزات الخاصة للبحث السوسيولوجي، يمكن أن يضاف الممهج العلمي، وأيضاً أشكال الاستنتاع Ergebnisformen (39/140).

ـ في مقالة حول وتطور البحث السوسيولوجي في الاتحاد السوفياتي، يقول بروفسور T. Rjabuskin.

ولقد قدمت المناقشات العلمية إيضاحات إضافية فيا يتعلق بمسألة موضوع علم الاجتماع الماركسي ـ اللينيني بما هو علم . ويجري التغلب اليوم بصورة أساسية على تلك المحاولات الخاطئة سواء التي تهبط بالسوسيولوجيا إلى مستوى العلم الأميريقي ، زاعمة أن وظيفة السوسيولوجيا إنما تنحصر في ترويد العلوم الاجتماعية الأخرى بالمعطيات الملموسة material Fakten أو المحاولات ذات الأفق الضيّق والتي بجوجبها يمكن المطابقة الكامة بين مضمون علم الاجتماع والمادية التاريخية .

وإن المادية التاريخية هي الأساس النظري لعلم الاجتماع الماركسي ـ اللينيني وتنطوي الدراسة السوسيولوجية للظواهر الاجتماعية ولعمليات التطور الاجتماعي للمجتمع الاشتراكي بالضرورة على الدراسة الدقيقة للمشاكل الاجتماعية الملموسة، الأمر الذي يعني أن المادية التاريخية، بوصفها النظرية السوسيولوجية العامة، والسوسيولوجيا التطبيقية مرتبطان مع بعضهها عضوياً، وعثلان وجهان لحقيقية واحدة، هي: العلم السوسيولوجي الماركسي ـ اللينيني، (53/127).

ويقول ريابوشكين في مكان آخر:

«إن خاصة علم الاجتماع الماركبي - اللينيني كعلم تكمن في الأمر التالي: وهـ و أنه، أولاً يدرس المجتمع وظاهرته الفردية، دراسة شمولية أي كوحـدة من العوامـل الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية، والثقافية، ثانياً، أنه يربط البحـوث الأمبيريقية عضوياً مع النظرية، (54/127).

ويقول انطونيو غرامشي في كتابه «قضايا المادية التاريخية»:

دأما علم الاجتماع فكان محاولة في صياغة نهج لعلم التاريخ وعلم السياسة يرتكز إلى نظام فلسفي قائم أصلاً هو الوضعية التطورية وبالرغم من أن علم الاجتماع ما لبث أن أثر بدوره على هذه الفلسفة فقد ظل تأثيره جزئياً ومحدوداً. هكذا أضحى علم الاجتماع تياراً فكرياً قائماً بذاته، أضلحى وفلسفة الذين لا يجتهنون الفلسفة،، وعاولة في وصف وتصنيف الوقائع التاريخية والسياسية على نحو منهجي اعتماداً على مقاييس تستلهم مقاييس العلوم الطبيعة. فعلم الاجتماع إذن محاولة في اكتشاف قوانين تطور المجتمع البشري على نحو واختباري، بحيث يمكن والتكهن، بالمستقبل باليقين ذاته الذي ونتكهن، فيه أن شجرة السنديان سننمو من جوزة السنديان.

إن تقليص الماركسية إلى مجمود علم اجتماع هــو تتويــج لاتجاهــات متقهقرة سبق لانجلز أن انتقدها (في رسائله وإلى طالبين») بحول رؤية شاملة للعالم والحياة إلى صيغــة ميكانيكية توحي بأننا ووضعنا التاريخ كله في جبيه، (108/51 - 109).

ويقول كارل Korch في كتابه التصور المادي للنظرية الماركسية:

و... فالنظرية الماركسية لا علاقة لما في شيء مع سوسيولوجيا القرنين 19 و 20 التي أسسها كومت ونشرها مل وسبنسر.. فإن السوسيولوجيا (من يومها) كانت ردة فعل ضد نظرية الاشتراكية الحديثة وبالتالي ضد عمارستها أيضاً. ولقد ظل السوسيولوجيون حتى الوقت الحاضر يسعون إلى تقديم طريقة أخرى في الإجابة على المسائل المعقدة التي طرحتها الحركة البروليتارية الناهضة... إن نظرية ماركس الاشتراكية والبروليتارية الجديدة التي طورت وأغنت في وضعية تاريخية متغيرة.. النظرية الثورية لمؤسسي مذهب المجتمع الكلاسيكيين تمثل العلم الاجتماعي الأصيل لعصرناء (20/68 - 25).

يتبين من هذه الشواهد التي أوردناها، ويطبيعة الحال من شواهد أخرى كثيرة لم نوردها، أن موقف السوسيولوجيين الماركسيين من مسألة تحديد موضوع ومكانة السوسيولوجيا الماركلينينية، يمكن تحديده كالتالي:

أولًا: بروز الطابع الجماعي للأراء المطروحة. ويجد هذا الطابع الجماعي تفسيره في طبيعة المجتمع الاشتراكي، ودور الأفراد فيه، وكذلك الأشكال المتميزة التي يتم بها تطوير المعارف والعلوم، إنَّ السوسيولوجيا هي علم أيديولوجي، وهي هنا في المجتمع الاشتراكي تنبثق وتعبر عن الأيديولوجية البروليتارية، والتي هي بالضرورة المنطقية والعملية أيديولوجية «علمية» تلتقي على صعيدها مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة ومصلحة المجتمع ككل. الأمر الذّي يعني أن السوسيولوجيا الماركسيّة تمتلك كل الشروط والمؤهلات التي تجعلها جديرة باسم والعلُّم». إن كافة العلوم الاجتماعية واقع الحال هي هنا جزء لا يتجزأ من البناء المعرفي الكبير للنظرية الماركسية \_ اللينينية، الأمر اللذي يجعلها في منأى عن العيبين الرئيسين اللذين طبعا السوسيولوجيا «ما قبل الماركسية» على حد رأي لينين، واللذين يطبعان أيضاً علم الاجتماع البـرجوازي المعـاصر، باعتبـاره الوريث الشرعي لتلك السوسيولوجيا ما قبل الماركسية، وهذان العيبان هما: الذاتية، وتغييب دور الجماهير (انظر: 152/21 - 155). إن هذا يعني من الناحية المنهجية تسليم كافة السوسيولوجيين الماركسيين بالمبادىء الأساسية للنظرية الماركسية ولا سيها تلك التي أصبحت بمثابة حقائق علمية راسحة ومعترف بها وما عـادت مجرد فـرضيات تفتقـر إلى البرهان. ويأتى على رأس هذه المبادىء «المفهوم المادي والجدلي عن التاريخ» باعتباره القاعدة النظرية والمنهجية العامة لكافة العلوم الاجتماعية، وعلى رأسها السوسيولوجيا، ومن جهة أخرى فإن هذا الطابع الجماعي للرأي في المجتمعات الاشتراكية، إنما يتجسد على المستوى التطبيقي عبر:

ـ الطابع الديموقراطي الجماعي لتطوير المعارف والعلوم، سواء على مستوى القطر الاشتراكي الواحد، أو على مستوى الأسرة الاشتراكية.

- الالتزام بقرارات الحزب.

- النشاط الجماعي للمؤسسات والهيئات العلمية المختصة المرتبطة سواء بالجامعات أو الهيئات الحزبية، ولا سبيا اللجان المركزية.

ـ التعاون العلمي في إطار المحافل والمؤتمرات الدولية. يقول بـروفسور: ت.

ريابوشكين مدير معهد البحث السوسيولوجي في أكاديمية العلوم في الاتحاد اسوفياتي حول هذه النقطة:

ورفي المحافل الدولية يتعاون علماء الاجتماع السوفييت مع علماء اجتماع الدول الاشتراكية الشقيقة، وكذلك مع ماركسي الدول الرأسمالية والدول الوطنية الحديثة، ومن الجدير بالذكر على وجه الخصوص البحوث التي يجربها معهد البحث السوسيولوجي ISF بالتعاون مع المعاهد النظيرة في الدول الاشتراكية، سواء بشكل ثنائي، أو زُمُري وذلك في إطار لجنة «تطور بنية المجتمع الاشتراكي، التخطيط الاجتماعي والتنبؤ، المشكلة من أكاديميات العلوم في الدول الاشتراكية).

والخلاصة فإنه في إطار علم الاجتماع الماركسي تغيب تلك التعددية غير المشروطة الموجودة في علم الاجتماع البرجوازي، والتي دفعت بمرتسون R. Merton الى الاعتراف أن في الولايات المتحدة الأمريكية سوسيولوجيات بقدر ما فيها من سوسيولوجيين.

ففي الاتحاد السوفياتي، وهذا باعتراف ريابوشكين:

وإنه من غير المسموح به أن تأخذ أبحاث علماء الاجتماع السوفييت منحى ذاتياً. إن عليها أن تساهم في حل المشاكل الناجمة عن الشطور المتلاحق لاسلوب الحياة الاشتراكي، وفي إثراء البنية الاجتماعية للمجتمع السوفياتي، ومنظمته السياسية والاجتماعية، (127 - 59).

ثانياً: إن ما ذكر أعلاه عن الطابع الجماعي لعلم الاجتماع الماركسي واستناده إلى المفهوم المادي للتاريخ، لا يعني بحال، ولا يجب أن يعني عدم وجرد اجتهادات وخلافات في الرأي حول هذه المسألة أو تلك. إن ذلك الاتفاق المطلق لو حصل لكان بداية النهاية للسوسيولوجيا ولكل العلم الاجتماعي الماركسي. إن المفهوم المادي للتاريخ هو قبل كل شيء - وهذا حسب انجلز \_ «مرشداً للدراسة وليس رافعة للبناء على الغرار الهيليل. ، (2639).

ونحن نتفق في هذا المجال مع الأراء القيمة التي أوردها ي. كوتسنسكي في حديثه وحول مسألة البحث، Über Forschung (انظر: 124/13 - 133). والتي يؤكد فيها:

وإن الماركسي التفكير هو من يطرح اللامعروف، أي بخلق مشكلات، وبالتالي مهام جديدة، (ص 125). وإن ديالكتيك الحقيقة الموضوعية يعني ديالكتيك الحقيقة الاشتراكية في وحدتها وفي تضادها، (ص 128).، لا بدُّ لكي يقف المرء على الحقيقة من أن يدع والعلاقات الجدلية الموجودة في هذه الحقائق تتكلم عن نفسها،، أي لا بدُّ أن

تسير المعرفة واللامعرفة جنباً إلى جنب.

لا شك أن علم الاجتماع الماركسي بعيد كمل البعد عن تلك العيوب الكبرى المستوطنة في علم الاجتماع البرجوازي، ولكن هذا لا يعني أنه . أي علم الاجتماع الماركسي . لا يعاني من الأزمة العامة للسوسيولوجيا. وهذا عائد بشكل أساسي إلى أن السوسيولوجيا الماركسية هي علم حديث النشأة، بحيث لا يزيد عمرها عن الربع قرن، وبالتالي فإنه من غير الممكن أن يستطيع جيل واحد حل كافة المشكلات المعقدة المتعلقة بعلم معقد كالسوسيولوجيا والتي يجتاح حلها إلى عدة أجيال.

إن تفحص الشواهد التي أوردناها في الفقرة السابقة، يشير بصورة واضحة إلى:

ـ وجود أمور متفق عليها بين الغالبية العظمى لعلماء الاجتماع المـاركسـيين ونعني بالأمور المتفق عليها هنا، تلك المتفق على قبولها أو رفضها.

ـ وجود أمور هي موضع خلاف بين علماء الاجتماع الماركسيين سواء ضمن القطر الواحد، أو بين بعض الأقطار.

- وجود أمور ما تزال موضع التباس وغموض رغم وجود اتفاق عام حولها. هذا مع العلم أن هناك اتفاقاً ظاهراً أو مضمراً بين الجميع، أولاً على أن «النشاش حول موضوع علم الاجتماع الماركيي - اللينيني لم ينته بعد» (2/111). وثانياً أن «تطوير وتمايز السوسيولوجيا الماركسية - اللينينية لا يمكن أن تحدده المناقشات الأكاديمية وإنما الحاجات المعملية التي تفرزها، (200/142) وهو ما يؤكده كفالزون وماكيشين بقولها:

(إنه كما يبدو لنا ما يزال الوقت مبكراً للتحدث عن سوسيبولوجيا موحدة كعلم خاص مكتمل. والأصبح التحدث عن حقل أبحاث سوسيولوجية، (57/69).

ثالثاً: أن أبرز الامور التي تعتبر موضع اتفاق السوسيولوجين الماركسيين، والتي تعطي السوسيولوجيا الماركسية طابعها الخاص وملاعمها المميزة، سواء بالقياس إلى العلوم الاجتماعية والفلسفية الأخرى، أو بالمقارنة مع علم الاجتماع البرجوازي، هي التالية:

لم تعد السوسيولوجيا علماً كومتياً ملعوناً، وإنما تم الاعتراف بها كعلم اجتماعي خاص ومستقل، سواء في إطار الادبيات الخاصة بالعلوم الاجتماعية، أو في الإطار الأكاديمي والجامعي.

 إن السوسيولوجيا هي علم أيديولوجي أساساً، وهي تعكس/ وتنعكس عن المصالح الحيوية للفئات الكادحة، ولا سيها الطبقة العماملة منها، الأمر الذي يعني أن السوسيولوجيا الماركسية هي وحدها التي تستحق اسم «العلم»، وأن علم الاجتماع َ البرجوازي، ولأنه يعبر عن وعي الفئات المستغِلة ولا سيم الطبقة البرجوازية منها، لا بدُّ وأن يظل وعلمًا، مشوهًا وعاجزاً:

وأنه من حيث الأساس لا يوجد علم برجوازي، يوجد فقط علم على درجات متفاوتة من الانجاز استناداً إلى المحددات الأيديولوجية أو الحاجات الاجتماعية، (183/131).

ـ اعتبـار الماديـة التاريخيـة هي الأساس النـظري والميشـودولـوجي لكـافـة العلوم الاجتماعية ومنها السوسيولوجيا وبالتالى :

ـ اعتبار ماركس وانجلز هما المؤسسان الفعليان للسوسيولوجيا العلمية:

«إن ماركس وانجلز بإدخالها المادية إلى المنظور التاريخي قد أسسا سوسيولوجيا علمية بصورة عامة (12/11) وهو ما يؤكده لينين بقوله: «بوضع ماركس حداً لتلك التصورات التي رأت في المجتمع تجمعاً ميكانيكياً من الأفراد، فقد وضع لأول مرة علم الاجتماع على أسس علمية، حيث أنه أكد على التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية كبنية كلية للملاقات الاجتماعية المعنية، وبالتالي فإن تطور التشكيلات غدا عملية تاريخية طبيعية (21/11).

وبدوره فإن بليخانوف يؤكد نفس الصورة بشكل آخر حين يقول:

ويصبح علم الاجتماع علماً فقط بالقدر الـذي ينجح فيـه في فهم أصل أهـداف الإنسان الاجتماعية، على أنها الأثر الضروري للعملية الاجتماعية التي تحدد في النهـاية بجبرى النمو الاقتصادى؛ (24/9).

ـ التلازم بين الجانبين النظري والتطبيقي في علم الاجتماع، الأمر الذي يجد تجسيده العلمي في التلازم بين النظرية والتجربة، وبين النظرية والممارسة، وكذلك بين علم الاجتماع العام والسوسيولوجيات الفرعية، وبين علم الاجتماع والبحث السوسيولوجي.

\_ إنه بالنسبة للسوسيولوجيين الماركسيين، فإن ملاحظة الطواهر والعمليات الاجتماع الاجتماع المجتماع المجتماع المجتماع المجتماع المجتماع المجتماع الماركسي لا يحصر اهتمامه بهذا الجانب أو ذاك من جوانب الطواهر الاجتماعية (الاقتصاد والسياسة والأيديولوجيا والثقافة والسيكولوجيا . . . إلخ) فهذه مهمة العلوم الاجتماعية القطاعية الحاصة (علم الاقتصاد وعلم السياسة . . الخ) وإلما يلتفت إلى عدداتها

الاجتماعية ككل، بما في ذلك الأثر المتبادل للجوانب الاقتصادية والسياسة. . الخ التي تدخل في تركيب هذه الظواهر والعمليات.

ـ اعتبار المنهج الجدلي هو المنهج العلمي العام لكافة العلوم الاجتماعية بما فيها السوسيولوجيا، ولا بدُّ أن تصدر عنه المناهج والطرائق المنهجية الخاصة بهذا العلم أو ذاك، إن مثلث: المادية والجدلية والتاريخية هو الأساس المنهجي لكافة العلوم.

\_ إن تعقد وتشابك الظواهر الاجتماعية، يجعل من الضروري أن تطل العلوم على بعضها بعضاً، بما في ذلك العلوم الطبيعية والسييرنتيك وأن تستفيد من بعضها بعضاً، الأمر الذي يجعل البحث المتعدد الفروع في مجال السوسيولوجيا هو أمر لا مفر منه.

ـ على علم الاجتماع المماركسي أن يتصدى لـدحض الأطروحـات النظريـة لعلم الاجتماع البرجوازي، ولا سيها تلك التي تلعب دوراً بارزاً على مسرح الفكر العالمي.

\_إن مفهوم السوسيولوجيا يتضمن علم الاجتماع العام، والسوسيولوجيات الفرعية ولكن تكون هذه السوسيولوجيات لا يتم هنا وفق الرغبات كما هي الحال في علم الاجتماع البرجوازي، حيث بلغ عددها ما يزيد عن المائة سوسيولوجية، وإنما وفق الحاجات المنطقية والعملية.

القبول بوجود مستويات مختلفة في إطار السوسيولوجيا، وهذه المستويات تشمل:
 النظرية السوسيولوجية، والقوانين السوسيولوجية، وإشكال التعميم.

ـ رفض الأشكال المختلفة من التطرف، ولا سيها:

التطرف الذي يهبط بالماركسية كلها إلى مجرد علم اجتماع.

التطرف الذي إما أن يهبط بعلم الاجتماع إلى المستــوى الأمبيريقي أو يـطابق مطابقة كاملة بين المادية التاريخية والسوسيولوجيا.

التطرف الذي إما أنه يذيب علم الاجتماع في العلوم الاجتماعية الأخرى، أو أنه يعزله عنها عزلًا كاملًا.

د وفض أطروحات التحريفيين المعاصرين حول «المجتمع الصناعي الموحد» و «الملا أدلجة» و «نظرية الألتقاء، Konvergenz theorie ونظريات «التكنوقراط» وغيرها، باعتبارها أطروحات تصب في طاحونة علم الاجتماع البرجوازي، رغم الطابع النقدي الذي ترتديه وتزين نفسها به، ورغم بعض جوانبها الصحيحة.

ـ التأكيد على ضرورة وجود منهج وتكتيك سوسيولوجي، معدّ خصيصاً لتحـديد

المعلومات اللازمة لعملية البحث السوسيولوجي، وطرق جمع هذه المعلومات وتبويبها، وبالتالي معالجتها. . . وهو ما يمكن أن نطلق عليه: وجود استراتيجية وتكتيك خساصين بالبحث السوسيولوجي، فالبحث السوسيولوجي ويغدو بدون معنى عندما يريد أن يحلل الظواهر والعمليات الاجتماعية بنفس طريقة العلوم الأخرى، (35/111).

رابعاً: أما الأمور التي هي موضع خلاف فإنها بصورة أساسية: العلاقة بين علم الاجتماع العام والمادية التاريخية، والعلاقة بين النظرية السوسيولوجية العامة والنظريات السوسيولوجية الخاصة من حيث تحديد وفرز هدين السوعين في المجال التطبيقي. ومن العودة إلى الأدبيات الماركسية يتبين بصورة أساسية ما يلي:

1 \_ يطابق (أو يوازي) بعض علماء الاجتماع الماركسيين بين السوسيولوجية العامة والمادية التاريخية. ومن الناحية العملية فإن مشل هذا التصور إنحا يقسم الميدان السوسيولوجي إلى قسمين، نظري تمثله المادية التاريخية بوصفها علم الاجتماع الماركسي، وتطبيقي وتجسده السوسيولوجيات القطاعية وتنحصر العلاقة بين هذين الطوفين في أن السوسيولوجيات الفرعية، وباعتبارها علوماً تطبيقية أساساً، إنما تزود المادية التاريخية (أي السوسيولوجيا العامة) بالمادة التجربية حفاظاً على حيوتها. إن مثل هذا الرأي ينطوي من وجهة نظرفا - عنى دون أن يشعر أو يعترف أصحابه - على ميتافيزيقية فصل وشطر السوسيولوجيا إلى علمين متمايزين، ويادهاجه علم الاجتماع العام بالمادية التاريخية التاريخية كون قد حصر مفهوم السوسيولوجيا بالجانب التطبيقي حصراً ناماً أو يصورة أساسية، كا ينطوي عليه مثل هذا التصور من تغليب العام على الخاص، ومن الفصل بين العام والخاص، وبالتالي الحبوط بعلم الاجتماع المبيريقي.

2 ـ يجري الخلط عند البعض الآخر بين تصورين:

الأول: اعتبار المادية التاريخية هي والأساس النـظري ــ المنهجي، للسوسيــولوجيــا الماركســة.

الشاني: اعتبار المادية التاريخية هي «النظرية السوسيولوجية العامة» لعلم الاجتماع، إن الفارق بين هذين التصورين، هو وجهة نظرنا فارق ونوعي، وجوهري، إذ بينما يلتقي الاتجاه الثاني عملياً مع الرأي المتطرف أعلاه المذي يطابق بين المادية التاريخية وعلم الاجتماع، وولا يهم أن يكون ذلك بإذابة علم الاجتماع في المادية التاريخية، أو إذابة المادية التاريخية في علم الاجتماع، فالأمران واحد، فإن الاتجاه الأول يعتبر اتجاهاً صائباً، ويضع المسألة في إطارها العلمي الصحيح أعني إطار العلاقة الجدلية بين العام والخاص.

إن قولنا أن المادية التاريخية هي والنظرية السوسيولىوجية العمامة، إنما يعني أيضاً الحلط بين المستويين العلمي والفلسفي في عملية المعرفة، الأمر الذي يتعذر معه تحديد موقع السوسيولوجيا في البناء النظري العمام الماركسي ـ لينيني، وهمو أمر ضمار بكل من الفلسفة والسوسيولوجيا.

3 يتفق غالبية السوسيولوجين الماركسين على تقسيم المجال السوسيولوجي إلى عدد من المستويات، تبدأ بالمستوى الأمنيريقي، وتنتهي بالمستوى الأكثر تجريداً، ولكننا نجد التباساً في أمرين: الأول، هو اعتبار أن المستوى الأعلى والأكثر تجريداً (سواء على مستوى النظرية السوسيولوجية، أو القوانين السوسيولوجية، أو التعميمات السوسيولوجية، هو مستوى المادية التاريخية، الأمر الذي يعود بنا فعلياً إلى المطابقة بين السوسيولوجياً العامة والمادية التاريخية،

والثاني، هو غياب التمثيل، أي إيراد الأمثلة الملموسة على هذه المستويات.

٤ - ويتسرتب على الالتباس الأول التباس آخر، وهو: كيف ترتبط نظريات السوسيولوجية العاسة، أم السوسيولوجية العاسة، أم عبر هذه النظرية. السوسيولوجية العاسة، أم عبر هذه النظرية. وفي هذه الحال ما هي بالضبط العلاقة بين النظرية السوسيولوجية العامة، والمادية التاريخية بوصفها الأساس الفلسفي النظري لكافة العلوم الأجتماعية؟

يقع المرء على محاولة جادة عند كوتسنسكي في مقاله الموسوم به «القوانين السوسيولوجية» «Soziologische Gesetze» ، ولكنه حين يعتبر أن الموضوعة الماركسية الشهيرة وليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، ولكن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وجودهم، الكن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم»، قانونا سوسيولوجياً، يكون قد طابق بين القانون السوسيولوجي العام، وقوانين المادية التاريخية، ذلك أن هذه الموضوعة إنما تمثل الأساس الذي يقوم عليه المنهوم المادي المتاريخ، وبالتالي المادية التاريخية بوصفها فلسفة اجتماعية (225/13). وعلى غرار كوتسنسكي، فإن أوسكار لانجه O. Lange وعلاقات الإنتاج، بالقانون السوسيولوجي الأول، و «العلاقة بين البناء التحتي والبناء وعلاقات الإنتاج، بالقانون السوسيولوجي الأول، و «العلاقة بين البناء التحتي والبناء الموقي، بالقسانون السوسيولوجي الأول، و «العلاقة بين البناء التحتي والبناء الموقي، عالموره هنا هو: أليست هذه القوانين هي القوانين الأساسية للمادية التاريخية؟ وإذن آلا المطابقة السوسيولوجيا العامة مع المادية التاريخية، وهو ما يرفضه كوتسنسكي؟.

5- لا يقع المرء على تحديد واضح للعلاقة بين العلوم الاجتماعية الأساسية (علم الاقتصاد، علم السياسة، علم اللغة. . . إلخ) وبين العلوم السوسيولوجية التي تحمل

اسم هذه العلوم (علم الاجتماع الاقتصادي، سوسيولوجيا السياسة، علم الاجتماع اللغوي . . . إلخ) ويتسحب مثل هذا الالتباس على العلاقة بين العلوم السوسيولوجية Soziologische Wissenschaften والسوسيولوجيات الفرعية Zweigsoziologien.

6 ـ حاول البعض الخروج من المأزق، بواسطة محاولة والتوفيق، بين بعض الأراء المتضاربة. فمثلاً يقول بروفسور H. Wolf وقتل المادية التاريخية النظرية السوسيولوجية العاملة الماركس ـ لينينية، دون أن يعني ذلك أن علم الاجتماع الماركس ـ لينيني هو جزء من الفلسفة». إن الاستدراك الأخير لفولف إما أنه يلغي التصور الأول ـ أو أنه يكون هو مندم عديم الفائدة.

خامساً: إن كثيراً من النواقص والالتباسات التي أتينا عليها، إنما تعود بصورة جوهرية إلى أن علم الاجتماع الماركسي، ما زال لم يميز بشكل واضح ومحدد، ما هو وسوسيولوجي، عما هو «اجتماعي،\* وهو في هذا يتساوى مع علم الاجتماع البرجوازي، ونحن نوافق س. ي. بوبوف قوله حول هذه النقطة وولا يفرقون دائماً، عندنا، بين الأبحاث الاجتماعية الملموسة، والأبحاث السوسيولوجية الملموسة، (43/21) والمسألة ليست فقط على مستوى «البحث» وإنها على المستوى النظري أيضاً.

وإذا كنان المجتمع الذي انبق عن التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الرأسمالية قد المرز وطريقة تفكير اجتماعية في على حد تعبير وبول لازار سفيلا، فالسؤال هنا: هل اتتمادل هذه الطريقة الاجتماعية في التفكير، أم اتتمادل هذه الطريقة السوسيولوجية في التفكير، أم أنها درجتان، أو حتى نوعان متمايزان من التفكير، لقد حاول أوسيبوف حل هذه المعضلة عبر مفهوم والمجتمع المدني، الذي قال به ماركس، والذي استعاره من هيفل، غير أن هذا المفهوم لم يستطع واقع الحال حل الإشكال القائم بين ما هو اجتماعي وما هو سوسيولوجي (انظر: 19/9 - 21). حتى أن اسم علم الاجتماع نفسه wwissenschaft إلى محميمه هذا الالتباس. (حول إشكالية مفهوم والمجتمع المدني، انظر أيضاً: (13/53) و (25/68).

## - 28 -

يمكن تلخيص ما ورد في الفقرات السابقة المتعلقة بمسألة تحديد الهوية الخاصة بعلم الاجتماع بالأفكار الأساسية التالية:

<sup>(\*)</sup> راجع الحاشية ص 65.

 1 أن أزمة تحديد الهوية الحاصة بعلم الاجتماع هي أزمة عامة، أعني أنها موجودة في إطار كل من الاتجاهين الأيديولوجيين الاساسيين في العالم المعاصر: الاتجاه البرجوازي والاتجاه الماركسي.

2 - ولكن هذه الازمة، بالنسبة لعلم الاجتماع البرجوازي، تعتبر جزءاً عضوياً من الازمة العامة التي تعاني منها العلوم الاجتماعية البرجوازية، وتبيع هذه الازمة عن الطابع المثالي والذاتي (والذاتي المقلوب) لحذه العلوم المتمثل بصورة أساسية في رفض المؤسرعة المادية الجدلية التاريخية التي ترى أن مجرى الأفكار مرتبط بمجرى الأشياء، وبالثالي فإن الرجود الاجتماعي مو الذي يحدد الرعي الاجتماعي، والتي بدونها لا يمكن الحروج من دائرة والتأمل، والمدخول في دائرة والعلم، أما بالنسبة للسوسيولوجيا كعلم مستقل (انظر: 174/13 نعود بصورة جوهوية إلى حداثة الاعتراف بالسوسيولوجيا كعلم مستقل (انظر: 174/13 والى التداخل الموضوعي بين موضوعي كل من السوسيولوجيا العامة والمادية التاريخية، التي كانت إلى عهد قريب تعتبر المعادل الماركسي

3 ـ ولا بدَّ من الإقرار كذلك أن لأزمة السوسيولوجيا أسبابها المؤضوعية والتي يأتي على رأسها الطابع العام والشمولي لعلم الاجتماع وللبحث السوسيولوجي، ذلك أنه يحمل في ملاعمة العامة كافة صفات العلوم الاجتماعية القطاعية، بما في ذلك اسمه، الذي يبدو وكأنه والاسم المفردء لحاصل وجع هذه العلوم»، وهو بالتالي يقع على الحد الفاصل بين هذه العلوم والفلسفة الاجتماعية الأمر الذي يعطيه ملامح الطرفين: العلم والفلسفة الاجتماعية.

4 - إن الاختلاط بين مفهـ و «اجتماعي» ومفهـ و «سوسيولوجي» يمثـل السبب الجوهري وراء أزمة تحديد المحتوى الحاص بكل الجوهري وراء أزمة تحديد المحتوى الحاص بكل من هذين المفهومين يعتبر الخطوة الحاسمة في حل أزمة السوسيولوجيا. وبرأينا فإن حل هذه الإشكالية لن يأتي عن طريق المناقشات الأكاديمية ـ على هميتها ـ ، وإنما عن طريق الحياة نفسها، فكل علم على حد تعبير خاتشيك موجيان:

ويتشكل في غضون قرون متخطباً بالتدريج الأخطاء والفرضيات المغلوطة، ومتنقلاً من حقائق إلى أخرى أكثر عمقاً وأصالة، ويشهد على ذلك تاريخ أي علم، وفي هذا تتجل التاريخية في العلم . . . فالأفكار العلمية الجديدة تظهر حين يكون التطور السابق للفكر العلمي قد أعدما إلى هذه الدرجة أو تلك) (23/97).

5 ـ ورغم هذه الأزمة الطافية على سطح السوسيولوجيا، فإن السوسيولوجيا الآن

قد رسخت أقدامها، واحتلت مكانها بقوة بين شقيقاتها العلوم الاجتماعية الأخرى كعلم متميز له موضوعه المتميز. ويشهد على ذلك الأعداد المتزايدة من المحاهد والأقسام ومراكز البحوث، والجمعيات في كافة أنحاء العالم، والتي تحمل اسم «السوسيولوجيا»، والتي تقوم بتخريج، وتأهيل، واحتضان آلاف المتخصصين في هذا العلم (انسظر: 7002 - 2507).

6- إن واحدة من الخواص الميزة للسوسيولوجيا، هو الأهمية الكبيرة التي تعطيها للبحث الأميريقي، وابتكارها بالتالي لطرائق وتقنيات نوعية، كيفية وكمية للوقوف على حقائق الواقع الاجتماعي.

وإذا كان مفهوم العلم مرتبط أساساً بالملاحظة والتجريب فإن هذه المسألة تحتل مكاناً مميزاً في السوسيولوجيا، نظراً لأن الظواهر الاجتماعية البالغة التعقيد، التي أفرزتها التشكيلة الرأسمالية والثورة العلمية ـ التقنية تقف وراء ظهـور السوسيولوجيا ومن الطبيعي، ومن جهة أن يكون «البحث السوسيولوجي» جزءاً أصيلاً من تكوين هذا العلبي ، وأن تكون له تقنيات دقيقة ورفيعة المستوى تتناسب وتعقيد الظواهر الاجتماعية المطوب دراستها، وحلحلة إشكالاتها، والكشف عن قوانينها الداخلية.

7 ـ إن العلوم الاجتماعية كلها تحمل ـ وبدرجات متفاوتة ـ طابعاً أيديولوجياً ويعتبر علم الاجتماع ، وبالنظر لطابعه الخاص ، الذي يتجلى بدراسة الظواهر الاجتماعية دراسة شمولية ، فإنه يعتبر أكثر العلوم لاجتماعية التصافاً بالأيديولوجيا وبالتالي فإن طابعه الطبقي على درجة كبيرة من الوضوح ، وهذا ما يجعل الصراع بين السوسيولوجيا البرجوازية والسوسيولوجيا الماركسية (البروليتارية). تكتسب طابعاً حاداً.

وبينها تعبر (تعكس، وتنعكس عن) السوسيولوجيا الماركسية عن وعي الطبقة العاملة التي تتلاقى وتتطابق مصالحها الذاتية مع المصالح العليا للمجتمع، وبالتالي فإن مصلحتها هي بالضبط في أن ترى الواقع كها هو، فإن السوسيولوجيا البرجوازية تعبر عن وعي الطبقة البرجوازية المستغلة، والتي تتنافى مصالحها مع أن ترى الحقائق كها هي موجودة موضوعياً في الواقع اللموس. وإذن فإن حقيقة الصراع بين السوسيولوجيا البرجوازية والسوسيولوجيا الماركسية هو صراع بين العلم واللاعلم.

فقد رأت الماركسية القوى المحركة للتاريخ ليس في الروح الغيبية، سواء أكانت موضوعية أو ذاتية، بل في العلاقات المادية الاجتماعية الواقعة التي يشكل انعكاسها ـ الانعكاس النشيط الفعال ـ مملكة الأفكار، لقد أبعدت الماركسية عن علم الاجتماع الميتافيزيقا والسكون المطلق والوهن وطرحت المبدأ الجدل للحركة الأبدية والتحول النوعي بفعل التناقضات المرتبطة ببعضها البعض والمتصارعة مع بعضها البعض، الواقعة في أساس أية ظاهرة، وأي حدث تاريخي، (27/97).

8\_ تمتلك السوسيولوجيا المعاصرة عدداً من المقولات والمفاهيم التي أصبحت جزءاً. اصبحت جزءاً اصبحت جزءاً اصبحاً من التراث السوسيولوجي، وكذلك عدداً من الموضوعات التي لا يماري أحد في إطار انها موضوعات اكاديمية تدخل في إطار المواد الى يجري تدريسها للطلبة المتخصصين بعلم الاجتماع.

9 ـ يشتمل مفهوم السوسيولوجيا المعاصرة على المجالات الأربعة التالية:

أ.. علم الاجتماع العام Allgemeine Soziologie.

ب ـ العلوم الاجتماعية القطاعية (علم الاجتماع الاقتصادي، علم الاجتماع السياسي، علم الاجتماع التاريخي، علم الاجتماع اللغوي، علم الاجتماع القانوني. . الخ). جـــ السوسيولوجيات الفرعية Zweigsoziologien.

د ـ البحث السوسيولوجي Soziologische Forschung.

10 ـ في الوقت الذي ينظر فيه علم الاجتماع الماركسي إلى العلاقة بين النظرية والتجربة، نظرة جدلية، أي أنه يرى فيها وجهين لحقيقة واحدة، فإن علم الاجتماع البرجوازي، وبالاستناد إلى التراث «الرضيم» غالباً ما يتنكر لدور النظرية، أو أنه يقلل من شأن هذا الدور، ويرى أن العلم، والحقائق العلمية هي فقط ما تقدمه التجربة ولكن بالنظر لتهافت مثل هذه النظرة وقصورها، فقد شرعت تتعرض لانتقادات واسعة حتى من قبل علماء الاجتماع البرجوازين أنفسهم، وبالتالي فإن مسألة المزاوجة بين النظرية والتجربة، بدات تتحول إلى اتجاه سوسيولوجي عام معترف به، ويقول كيللي وكوانزون في هذا الاتجاء:

وعليه أخذ يتبدى في السوسيولوجيا البرجوازية مطلب واضح تماماً، قوامه الجمع بين «البحث الاجتماعي» و «العلم الاجتماعي» . . . وهذا المطلب صاغمه بجلاء السوسيولوجي الأمريكي R. Merton في مؤلفة «النظرية الاجتماعية والبنية الاجتماعية» (1949) حيث كتب يقول: «إن نموذج النظري الاجتماعي الذي يحلق عالياً في سماوات الأفكار الحالصة، التي لا تشويها أية وقائع، يشيخ بنفس السرعة التي يشيخ بها نموذج السوسيولوجي البحائة المسلح بقلم وورقة تحقيق، ويجد، دالقاً لسانه، وراء معطيات إحصائية منعزلة ولا معنى لها، (1870 - 19).

11 ـ يلاحظ أن كلًا من علم الاجتماع البرجـوازي وعلم الاجتماع الماركسي قد أولى اهتماماً خاصاً بالعالم الثالث. وهكذا نشأ في إطار الاتجـاه الأول ما يسمى بـ «علم اجتماع التنمية». بينما نشأ في إطار الاتجاه الثاني وعلم اجتماع البلدان النامية». (سنأتي على هذا الموضوع لاحقاً).

### - 29 -

وبعد، فأين يكمن موطن الخلل؟ وهل هناك أمل في إصلاحه؟ وكيف؟ هـذا ما سنحاول الإجابة عليه في هـذه الفقرة الختيامية من الفصـل المتعلق بتحديـد موضـوع السوسيولوجيا كعلم مستقل.

إن لكل كائن بشري انتهاء «اجتماعي» ما، وغالباً ما يرتبط هذا الانتهاء بلغة مشتركة، يتكلم ويتفاهم بها الجميع بصورة اعتبادية. وفيها عدا المختصين بعلم اللغة، فقليلون هم الذين يعرفون أن هذه اللغة التي يتكلمون بها بحل هذه البساطة والسهولة هي غاية من التعقيدات والإشكالات والقواعد النحوية والصرفية.. الغ. ولمل مثلنا مع عام الاجتماع هو تماماً كمثلنا مع علم اللغة، فكل منا ينتمي ويعيش ضمن جاعة معينة، أولية أو ثانوية، دائمة أو مؤقتة، وعارس ضمن هذه الجماعة حياته اليومية الاعتبادية: يتفاهم ويتخاصم، يأكل ويشرب، يبيع ويشتري، يقبل ويرفض، يأمر ويطعي، ينتج ويستهلك... إلغ، وذلك دون أن يخطر بباله، أن هذه الممارسات تتم وفق قواعد وقوانين محددة، وإنها غابة من التعقيدات والاشكالات التي تتضافر علوم وفق قواعد وقوانين محددة، وإنها غابة من التعقيدات والاشكالات التي تتضافر علوم وفق قواعد وقوانين عددة، وإنها غابة من التعقيدات والاشكالات التي تتضافر علوم وفق قواعد وقوانين عددة، وإنها غابة من التعقيدات كالات الاستمراض وفلسفات عديدة على حل الغازها، والوقوف على قوانين حركتها.. ويبين الاستمراض أساسية، ما يلى:

1 - ظهر ويظهر العلم على أساس الحاجات العملية للناس، باعتباره وسيلة لتحسين وتطوير نشاطهم العملي والنظري، وبما أن هذه الحاجات موجودة في الطبيعة أصلاً، فقد كانت المواجهة الأساسية لتلبية هذه الحاجات هي بين الإنسان والطبيعة: وعلى هذا الأساس فقد ظهرت والملوم الطبيعية، كانعكاس لهذه العلاقة في مجال الإدراك والوعى الاجتماعي.

2 \_ إن محدودية الوعي الفردي والاجتماعي في المراحل المبكرة من التاريخ البشري والمستوى المتنو للتشري المستوى المتنو للتواهد الطبيعية والمستوى المتنو المتواهد الطبيعية والاجتماعية ، وعاجزاً عن اختراقها ومعرفة قوانينها الجوهرية الداخلية الدافعة والمحركة ، الأمر الذي ترتب عليه أن تأخذ نظرته إلى هذه الظواهر بنوعيها طابعاً وفلسفياً . مينافيزيقياً ومثالياً ، حيث خيل للإنسان ـ وهذا الأسباب عرفانية وتاريخية وطبقية ـ أن

صفة والموعي، هي صفة مفارقة للمادة، وأن الروعي يحدد ريدرك نفسه وغيره (موضوعه)، وكانت النتيجة العامة لمثل هذا التصور الفصل بين الرعي والواقع، وبالتالي بين الرعي الإنساني، أو والواقع الاجتماعي، والاعتقاد بأن والوعي الإنساني، أو والوعي فوق الإنساني، هو الذي يحكم العالم ويتحكم فيه. إن هذا لا يعني أن مثل هذه النظرة لم تؤد إلى فرز نقيضها الجدني والمادية، ولكن الظرف التماريخي كان ما يزال إلى جانب والمئالية، بصورة عامة.

3- إن هذا التصور المثالي للعلاقة بين الوعي والواقع، قد انسحب على العلوم الاجتماعية، التي أخلت في مراحل معينة من تطورها الذاتي وهذا على غرار العلوم الطبيعية - تخرج من رحم الفلسفة على شكل علوم نبوعية متمايزة ومتخصصة، ومن الطبيعي المنطقي أن تحمل هذه العلوم في دمها جرثومة المثالية كعنصر موروث من أمها والفلسفة، ما قبل العلمية.

ومن جهة أخرى، فإن العلوم الاجتماعية قد نشأت بصورة أساسية في مرحلة صعود الطبقة البرجوازية، وهممتها الايديولوجية الأمر الذي جعل هذه العلوم ترى النور بوصفها علوماً وأيديولوجية، وهذا يعني، أنها كانت تحمل اسم والعلم، دون أن تكون علوماً بالمعنى الحقيق لهذا الفهوم.

فالأيديولوجيا ـ أية أيديولوجيا ـ إنما تنطوي بدرجة أو بأخرى بشكل أو بآخر على جانب موضوعي، ذاتي، لا مفر من أن يكون على حساب الموضوعية التي ينبغي أن يتصف بها أي علم. ونحن نرى أن مثل هذه الموضوعية والمطلقة، لا يمكن أن تتحقق إلاً في مجتمع خال من الطبقات، وبالتالي من الأيديولوجيا.

4 ـ ومع عملية النطور الاجتماعي اللاحق، والتي كانت انعكاساً موضوعياً للملاقة الجدلية بين الوعي الاجتماعي والواقع الاجتماعي، وكذلك مع التقدم النوعي الذي أحرزته العلوم الطبيعية في مختلف المجالات، والمذي تجلّ بصورة أساسية في الاكتشافات الثلاثة التي وتقدمت بخطوات العمالقة بمعرفتنا لترابط العمليات التطورية الطبيعة:

أولاً: اكتشاف الحلية بصفتها الرحدة التي تنمو فيها العضوية النباتية والحيوانية كلها بطريق التكاثر والتمايز... ثانياً، اكتشاف تحول الطاقة... وأخيراً البرهمان الشامل الذي كان داروين أول من جاء به، والمذي ينص على أن جملة ما يجيط بنا في الوقت الحاضر، من منتجات الطبيعة، بما في ذلك البشر، إن هي إلاً نتاج عملية طويلة من التطور (838 - 84). فقد ترسخ مفهومان علميان جوهريان كان وما يزال يدور حولهما الجدل، هما مفهوم «المادية» و «الديالكتيك».

وهكذا فإن «الفكرة الكبرى الأساسية التي تقول بوجوب اعتبار العبالم لا بمثابة مجموعة معقدة من أشياء تامة الصنع، بل بمثابة مجموعة معقدة من العمليات، يطرأ فيها على الأشياء التي تبدو في الظاهر ثابتة، وكذلك على انعكاساتها الذهبية في دماغنا ـ أي الأفكار ـ تغير مستمر من الصيرورة والفناء. إن هذه الفكرة الكبرى الأساسية قد نفذت على نحو عميق منذ هيغل في الإدراك العام، حتى أنها لم تعد تجد أية معاكسة تقريباً في شكلها العام هذاء (81/8).

5 ـ ولأسباب معرفية ، وتاريخية ، وأيدو طبقية ، عجزت المشالية عن التعلاؤم مع حقائق الواقع الجديدة ، ولكنها بذات الوقت عجزت عن الاستمرار في مواقعها التقليدية الشدية ، وهكذا إما أنها وقعت في «الثنائية» التلفيقية (غير الجدلية) ، حيث وضعت «الاقتصاد هنا والسيكولوجية هناك ، الروح في جيب والجسد في الجيب الأخرى على حد تعبير بليخانوف (174/16) ، أو أنها وقعت في مشالية مقلوبة ، هي «السوضعية» Positivismus الذي يقول:

ولدينا الآن فيزياء سماوية ، وفيزياء أرضية ميكانيكية أو كيمياوية وفيزياء نباتية ، وفيزياء حيوانية ، وما زلنا بحاجة إلى نوع آخر وأخير من الفيزياء هي الفيزياء الاجتماعية ، حتى يكتمل نسقنا المعرفي عن الطبيعة . وأعني بالفيزياء الاجتماعية ، ذلك إلعلم الذي يتخذ من الظواهر الاجتماعية موضوعاً لدراسته ، باعتبار هذه الظواهر من نفس روح الظواهر الفلكية والطبيعية والكيمياوية والفسيولوجية من حيث كونها موضوعاً للقوانين الطبيعية النابئة ، (2023).

6\_ إن كلاً من هذين الجناحين للمثالية الحديثة، بابتعادها عن الجدل المادي التاريخي، كعلم وكمنهج بحث، قد وضعا العلم الاجتماعي كله \_عن علم أو عن غير علم \_ في خدمة الطبقة البرجوازية السائدة وطبعاء بطابعها الأيديولوجي، أي أبقياء علماً فوقياً وذاتياً سواء بما هو علم، أو بما هو منهج علمي، ذلك أنه \_وهذا حسب انجلز وفقاً للمنهج الأيديولوجي:

د تدرك خصائص أي شيء ليس عن طريق كشفها في الشيء نفسه، بل عن طريق استناجها المنطقي من مفهوم الشيء مفهوم الشيء مفهوم الشيء مفهوم الشيء منهوم الشيء منهوم الشيء من ثم يقلبون كل شيء رأساً على عقب، ويحولون انعكاس الشيء، مفهوم الشيء للم مقياس للشيء نفسه، والآن ليس المفهوم هو الذي يجب أن يتلامم مع الشيء، بل الشيء يجب أن يتلامم مع الشهد، بل الشيء، بل

نفسه، بل من التصور، (28/69).

7 - وإذا كانت البرجوازية ، بوصفها الطبقة السائدة أوروبياً وعالمياً ، قد طبعت العلم الاجتماعي الناشيء بطابعها الأيديولوجي الخاص ، فإن الطبقة العاملة - الأوروبية خاصة - ، والتي تمثل النقيض الجدلي لهذه البرجوازية قد عملت على تخليص هذا العلم من عيوبه القديمة والجديدة والتي لخصها لينين بـ : «المشالية» و وتغييب دور الجماهين يقول خاتشيك مومجيان وهمكذا فإن المهمات الأساسية للانتقال من مرحلة ما قبل تاريخ البشرية ، إلى تاريخها الفعلي ، كانت بحاجة إلى علم عن المجتمع وعن التطور الاجتماعي تلبية لمتطلبات سير التاريخ الموضوعي هذه ، (2697).

8- دان تركيب الفكر يتبع تركيب الحقيقة»، وإذن فإن تركيب الفكر الاجتماعي ينبغي أن يتبع تركيب الحقيقة الاجتماعية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: مم تتكون هذه والحقيقة الاجتماعية، أو بتعبير آخر والمجتمع» البشري؟. . إن المجتمع البشري من وجهة نظرنا:

- ويقوم على ثلاثة ركائز: البيئة (الطبيعية والاجتماعية) والناس والوعي.
- يتجلل في ثلاثة مظاهر: النظم الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية.
  - ينطوي على عنصري: الثبات والتغير (الاستاتيكا والديناميكا).
    - يخضع في ثباته وحركته لقوانينه الداخلية العامة والخاصة.

 9- ولكي يستطيع الفكر الاجتماعي الإحاطة بمختلف هذه الجوانب، والـوقوف بالتالي على القوانين العامة والخاصة للحركة الاجتماعية، فلا بـد أن يكون هنـاك، مستويين أساسيين من التحليل الاجتماعي:

- المستوى العام ، حيث يُنظر إلى المجتمع بوصفه وبنية ، كليّة .
- المستوى الخاص، حيث يتم التوقف عند الظواهر الاجتماعية العيانية، وكذلك عند
  مستوياتها وعناصرها المحددة. فلكي نعرف الشيء ينبغي «الإحاطة بجميع جوانبه وجميع
  الضلات والوسائط ودراستها» فالمنطق الجلدلي ينص على أنه: (يس هناك حقيقة مجردة،
  فالحقيقة دائماً حسية، (324/87).

وهكذا كانت الفلسفة الاجتماعية تعبيراً عن المستوى الأول، بينها كمانت العلوم الاجتماعية القطاعية Sciences Sociales تعبيراً عن المستوى الثاني. 10 ـ وبطبيعة الحال، فإن العلوم الاجتماعية لم تنشأ دفعة واحدة، ولا مرة واحدة، لكل علم منها تاريخه الخاص، وقد استغرق انفصالها عن الفلسفة، وعن هيمنة العلوم الطبيعة مرحلة تاريخية كاملة، استغرقت القرن الشامن عشر، وحتى منتصف القرن التاسع عشر (انظر: 3/12- 27).

11 ـ ويحتل تاريخ السوسيولوجيا، مكانة متميزة في تاريخ العلم الاجتماعي ذلك أنه العلم الرجتماعي ذلك أنه العلم الرحيد الذي يكنى بـ «الاجتماعي» (فالترجة الحرفية لمصطلح السوسيولوجي هي وعلم المجتمع»، وهذا يعني أنه ينتمي إلى المستويين: العام والخاص اللذين يتكون منها المجتمع في وقت واحد.

ومن هنا تبدأ وخاصة، علم الاجتماع، بل تبدأ وأزمته الخاصة، التي يبدو معها وكما لو أنه علم معلق، علم حائر بين العام والخاص، إنه هنا وهناك، ولنفس السبب إنه ليس هنا وليس هناك. . . فاين هو إذن؟ إنه السؤال الـذي بدأ به هذا الفصل، والذي ما زلنا بصدد الإجابة عليه .

12 \_ إن علماً لا ينشأ، إلاً إذا اقتضته حاجات المجتمع، وهذا يعني أن له قطاعـاً اجتماعياً خاصاً به، وأن لهذا القطاع قوانيته النوعية الخاصة به، والتي عـلى هذا العلم المعين تحديدها واكتشافها.

وبالنسبة للسوسيولوجيا فإن غالبية علماء الاجتماع متفقة على أنها ظهرت تلبية للحاجات النظرية والعملية التي أفرزتها الثورة العلمية ـ التقنية، الصناعية التي أحلت النشكيلة الرأسمالية (في أوروبا خاصة) عمل النشكيلة الرقطاعية، أو التشكيلات السابقة على التشكيلة الرأسمالية، والتي ـ أي الحاجات النظرية والعملية ـ لم تستطع العلم الاجتماعية الموجودة تغطيتها، إما بسبب طابعها النوعي الذي يجعل منها بحالا متميزاً له لونه وطعمه الخاص، وإما بسبب طابعها العام الذي يجعلها لا تندرج في الإطار الخاص فذا العلم أو ذاك.

\_ يقول الأمريكي Nezbt \_ وهذا بالاستناد إلى بول لازار سفيلد:

ولقد هدمت الثورة الصناعة النظام القديم، ولم يكن في وسع المفهوم العقلاني وللعلوم والمعارف، وخاصة في الصورة التي أشاعتها الشورة الفرنسية، أن يساعد على إنشاء نظام جديد ينبغي أن يخلق حس اجتماعي، وأن توضح صور جديدة لـلاوضاع الطبقية، والانتهاء من حالة الضياع التي كانت ترزح تحتها جاهير العمال وهكذا رأى كبار علياء الاجتاع في القرن التاسع عشر أن مهمتهم هي تقديم حل للمشاكل الناشئة عن انحلال البنية السابقة للرأسمالية (60/22) وحسب كيلي وكوفالزون فإن: وتطور الرأسمالية لم يكشف إمكانات جديدة للمعرفة الاجتماعية وحسب، بل خلق أيضاً الحاجة الاجتماعية إلى بناء علم عن المجتمع، إلى بناء السوسيولوجيا. . ويقدر ما تبرز عند المجتمع الحاجة الملحة إلى تذليل التناقضات الاجتماعية، بقدر ما تتبدى الضرورة إلى علم يعطي معرفة هذه التناقضات، وسبل تذليلها. . . وهكذا جعل تطور المجتمع الرأسمالي وتأزم تناقضاته من الممكن والضروري نشوء فهم علمي للتاريخ، (2700 - 83).

ويقول رعون آرون وهناك حدثان استأثرا منذ قرون بتأسل المفكرين أحدهما الشيورة الفرنسية، والشاني هسو نشسوء المصانع الأولى، فجسميع علماء الاجتماع في النصف الأول من القرن التاسع عشر، حاولوا من جهة تفسير انهار الملكية في فرنسا، ونظام الطبقات الاجتماعية، وتفسير النمو العجيب لوسائل الإنتاج من جهة أخرى، (26/2).

13 ـ إن ربطنا بين حالة التعقيدات الاجتماعية التي ظهرت إلى الوجود مع التشكيلة الاقتصادية الرأسمالية، لا يعني أننا نهبط بعلم الاجتماع إلى مجرد نـوع من الباثالوجيا الاجتماعية، أو أن موضوع السوسيولوجيا هو موضوع جديد كلياً. إن تاريخ السوسيولوجيا يبدأ مع تاريخ العلوم الاجتماعية عامة، والذي تخلف هو فقط تعيين الحدود الواضحة لموضوع هذا العلم بوصفه علماً مستقلاً ومتميزاً.

14 \_ إن عاولتنا الخاصة لتحديد موضوع السوسيولوجيا، مسوف تنطلق أولاً من تشخيص السبب الجوهري الكمامن وراء فشل علياء الاجتماع، البرجوازيين منهم والماركسين في تحديد الهوية الخاصة بعلم الاجتماع، وبالتالي الاتفاق على وضع وتعريف، محدد ومتفق عليه لهذا العلم، ومن ثم محاولة تجاوز هذا النقص باقتراح فرضية بديلة، تمثل من وجهة نظرنا الحل الصحيح للاشكالية المطروحة.

ولا بدأن أشير هنا إلى ملاحظتين منهجيتين:

ـ الأولى: وهمو أنني سوف ألجأ إلى التشبيه والمقارنة بين المجالين الطبيعي والاجتماعي، وهو برأينا أمر مشروع يجمد تبريره المنطقي في أن كلاً من الطبيعة والمجتمع إنما يمثلان نوعاً من ووحدة المتضادات، وأن حركتها تندرج في إطار القوانين العامة للجدل المادي.

الثانية: أنه عند تقييمنا لفكرة ما لا بد من التغريق بين «الشكل» و «المضمون».
 فنحن نجد على سبيل المثال أن التعريف الذي جاء به سوروكين للسوسيولوجيا، والذي ينص على أن السوسيولوجيا هي «علم السمات العامة الموجودة في كافة صنوف الظواهر

الاجتماعية، والترابطات القائمة بين فئات هذه الظواهر، وهو تعريف صحيح إلى حد بعيد من حيث الشكل، أما حين تنقل إلى المضمون، أي ماذا يقصد موروكين بالسمات العمامة والترابطات بين صنوف الطواهر الاجتماعية، بل ماذا يقصد بالطواهر الاجتماعية، فإننا نجد أنفسنا وجهاً لوجه أمام إشكالية جديدة، أعمق، وأعقد من إشكالية والتعريف، وبالمقابل، فإن إجماع علماء الاجتماع الماركسيين على المقولة اللبنينية التي ترى أن المفهوم المادي للتاريخ، هو لب علم الاجتماع، بل مرادف له، لم يساعد علماء الاجتماع الماركسيين على وضع حد لتلك الأزمة المتعلقة باستقلالية علم الاجتماع الماركسي.

15 ـ إن السبب الجوهري الكامن وراء فشل علماء الاجتماع، في محاولاتهم تحديد موضوع علم الاجتماع كعلم مستقل ومتخصص هو ـ من وجهة نظرنا ـ ذلك التداخل والتشابك وبالتالي، الالتباس، الموجود بين مفهومي (اجتماعي) و (سوسيولـوجي). إن وضع حد لأزمة علم الاجتماع يعني ويساوي إزالة الالتباس القائم بين هذين المفهومين، والذي يبدأ من اسم «علم الاجتماع» نفسه ذلك أن الترجمة الحرفية لمصطلح Sociologie الذي صكِّه أوغست كومت منَّ الجنرين Societas السلاتيني و Logos السوناني. إنما هي دعلم الاجتماع، Gesellschaftswissenschaft وهمو مفرد، جمعه «العلوم الاجتماعية» Gesellschaftswissenschaften وإذن فإن علم الاقتصاد هو أيضاً علم اجتماع، وعلم السياسة هو أيضاً علم اجتماع. . . إلخ ويعاني علماء الاجتماع العرب من هذا الالتباس، أكثر من غيرهم، ذلك أن عبارة (علم اجتماع) تستخدم مرة لتعنى السوسيولوجيا، ومرة أخرى لتعنى المفرد الذي جمعه «العلوم الاجتماعية». ومن الآن فإننا نقترح تعميم استخدام مصطلح والسوسيولوجيا، كاسم رسمي لهذا العلم الذي هو واحد من العلوم لاجتماعية، مثله مثل علم الاقتصاد وعلم السياسة، وعلم اللغة . . . الخ . كخطوة أولى على طريق تحديد الموضوع الخاص بهذا العلم، وإنني اعتباراً من الآن، سوف التزم باستخدام هذه التسمية، كمَّا لو أنها كلمة عربية. إن هذا لا يضير اللغة العربية، مشلها في ذلك مثل اللغات الأخرى ومنها الفرنسية والانكليزية والألمانية التي تستخدم الآن هذا اللفظ بصورة اعتيادية، كما لـوأنـه لفظ فـرنسي أو انجليزي أو ألماني أصيل.

16 \_ إن الالتباس الحاصل بين مفهومي واجتماعي، و وسموسيولسوجي، يعود ـ بتقديرنا \_ إلى ذلك التداخل والتشابك الموجود أساساً بين مقسولتي والمجرد ـ الملموس، و والعام ـ الخاص، الجدليتين وبالتالي بين المفاهيم الأربعة المكونة لهاتين المقولتين، وهو تداخل موضوعي، لأنه موجود في طبيعة الأشياء والظواهر الطبيعية والاجتماعية ذاتها، وهو ما يجعل من العلاقة بين ما هو داجتماعي، وما هسو وسميولوجي، علاقة مركبة ومعقدة تشبه من بعض الزوايا تلك العلاقة المركبة بين السلط العام، و والطب الاختصاصي، حيث تشير النظرة السريعة إلى هذه العلاقة، الى أن والطبيب العام، هو طبيب غير اختصاصي، وبالتالي فإنه لا ينشغل بحوضوع ومحدده ملموس بحقية الأطباء المتخصصين بالأجزاء والمكونات المختلفة للجسم البشري. وواقع الأمر، فإن الطبيب والعام، هو طبيب اختصاصي، وأنه ينشغل بحوضوع.. وملموس، وعدد رغم أنه عام، هذا الموضوع المحدد هو الجسم البشري ككل أي بما هو أكثر من يحموع مكوناته الجزئية (الحلايا والنسيج والأجهزة والأعضاء)، بما هو وحوهر بيولوجي، عام قبل أن يكون هذا العضو أو ذاك، هذا الجهزا أو ذاك وهذا الجوهر البيولوجي، هو عمل ما يجرئ ما وجرده وبمعنى ما وجرده وبمعنى ما أخر وملموس، محدد، أي أنه وعلم ـ محدده ومن هنا يأتي الالتباس، وبالتالي النظر إلى المسألة نظرة جدلية خلاقة هو وحدده الكفيل بإزالة هذا

وإذا ما نقلنا المسألة إلى المجال الاجتماعي، فإننا نجد أن مجموعة الظواهر والعمليات الاجتماعية تشكل مفهوم «المجتمع» وهو مفهوم «عام - مجرد»، يجد تجسيده الملموس في هله السظاهرة أو تلك هله العملية أو تلك، أي في المستسوى والخاص - المحدد، لفهوم المجتمع.

والإشكالية الطروحة هنا، هي أن صفة والاجتماعية، الموصوفة بها والنظواهر والعمليات، تحمل طابعاً مزدوجاً: فهي من جهة تشير إلى كافة النظواهر والعمليات، الاقتصادية والسياسية، واللغوية، والعنائلية، والثقافية.. الخ، ومن جهة ثانية تشير إلى جوهر وعمام عدد، تستنبد إليه تلك النظواهر والعمليات المتعددة والمختلفة هو والمجرهر الاجتماعي،، الجسم الاجتماعي، إنه بالضبط ذلك الجوهر الذي يشير إليه كارل ماركس عندما يقول: وإن الإنسان هو بالمعني الحرقي حيوان اجتماعي Zoon وضمن المجتمع ، ونا وجود أفراد منعزلين خارج المجتمع هو شيء مستحيل استحالة وجود ضمن المجتمع ، إن وجود أفراد منعزلين خارج المجتمع هو شيء مستحيل استحالة وجود اللغة خارجاً عن أفراد يجيون ويتكلمون معاً » (94/73).

وإذا ما عدنا إلى المفهوم المادي للتاريخ، لنقرأه قراءة ومسوسيولوجية، بالمعنى المحدد للسوسيولوجيا، فيجب الأيغيب عن البال أن ماركس في تحديده لهذا المفهوم قد بدأ من القول: وإن الناس Die Menschen ـ لا الأفراد Individuen ـ وهذا يعني أن هؤلاء والناس،، والذين هم والجوهر الاجتماعي، هم الشرط القبلي A. Priori لكل

العلاقات الاجتماعية، بما فيها علاقات الإنتاج التي هي أساس هذه العلاقات الاجتماعية، بما فيها علاقات الاجتماعية، عن الاجتماعي وهو الذي يميز جوهريا والمجتمع، البشري، عن والمجتمعات، الحيوانية الغريزية. فيا هو هذا الجوهر الاجتماعي الذي يمثل الموضوع الخاص بالسوسيولوجيا؟ وكيف يمكن تمييزه عن وأعراضه، الاقتصادية، والسياسية. . الخوالي هي بدورها ظواهر واجتماعية، لكونها منبثقة (أعراض لـ) عن هذا الجوهر الاجتماعية؟

17 ـ لقد حاول دوركهايم Durkheim القيام بهذه المهمة من منطلق سوسيولوجي صرف، ولكن ما تبينه كتابات دوركهايم، ولا سياكتابه المخصص لهذا الموضوع وقواعد المنهج في السوسيولوجياه Regeln der soziologischen methode أنه لم يستطم الخروج من الحلقة المفرغة للعلاقة ما بين مفهوم اجتماعي ومفهوم سوسيولوجي، رغم أنه أشار بسوضوح إلى أن:

والناس يستخدمون هذا اللفظ عادة للدلالة تقريباً على جميع الظواهر التي توجد في المجتمع لا المجتمع المجتمع المجتمع لا المجتمع لا المجتمع لا المجتمع لا المجتمع لا المجتمع المجتم

وكها هو واضح، فإن التمييز الذي يقيمه دوركهايم هنا هو بين الظواهر والفردية الموجودة حارج شعور الأفراد، والظواهر والفردية المرتبطة بشعور الأفراد، ومن ثم فقد اعتبر أن النوع الأول من الظواهر هو موضوع السوسيولوجيا. أو على حد تعبر لاحق له ومنطقة نفوذ خاصة بعلم الاجتماع، لقد اعتبر دوركهايم أن معيار والاجتماعية، وقوة القهر التي تمتلكها والمجتماعية، وقوة القهر التي تمتلكها ينظيق على الظواهر الاجتماعية، وقوة القهر التي تمتلكها ينظيق على الطفاهر الاجتماعية مؤلفة الميار، فإن هذا المعيار، فإن هذا المعيار الموضوع السوسيولوجيا. ويقول دوركهايم رابطاً بين تحديد مفهوم عن هذا النوع الجديد من الظواهر، بلفظ أشدار إليه بعض علماء الاجتماع، وهو لفظام، ولكن لا بدُّ لنا من التوسع في مفهوم هذا اللفظ وحقيقة يستطيع المء إطلاق مناها المعتقدات وعلى جميع شعروب السلوك الواتي يتمره المناه علم النظم، ودون أن يشؤه معناه على جميع المعتقدات وعلى جميع ضروب السلوك الواتي يتمرضها الحياة الاجتماعية. ويكن تعريف علم الاجتماع في هذه الحال، بأنه علم النظم تشرضها الحياة الإجتماعية. ويكن تعريف علم الاجتماع في هذه الحال، بأنه علم النظم الذي يبحث في طريقة نشأتها وفي وظائفهاء (1833 - 44)، إن دوركهايم هنا، يساوي

تماماً بين مفهوم وعلم الاجتماع، بوصفه اللفظ المفرد من الناحية القواعلية للجموع والعلوم الاجتماعية) Soziologic وبين مفهوم Soziologic الذي هو علم نوعي خاص، وأحد هذه العلوم المشمولة تحت مصطلح العلوم الاجتماعية.

وبدوره فقد حاول بتريم سوروكين إضاءة هذا الالتباس بين مفهومي سوسيولوجي واجتماعي، ولكنه كان أكثر دقة واقتراباً من الموضوع من دوركهايم. لقد عرف سوروكين السوسيولوجيا بأنها علم والسمات العامة والترابطات الكائنة. . . الخء ونقطة الضعف الأساسية في هذا التعريف \_ كها نراها \_ هو أن سوروكين قد وضع العربة قبل الحصان، عندما لم يقل كيف ومن أين جاءت هذه السمات؟ لقد عبر دوركهايم نفسه عن هذه الإشكالية عندما تسامل وهو بصدد مضمون الظواهر الاجتماعية: «هل المجتمع سبب في وجود ظاهرة بعنها أم لا؟ وهل تؤدي هذه الطاهرة نفسها إلى بعض النتائج الاجتماعية؟» (41/33).

وفي محاولة من نوع مختلف، حاول ج. أوسيبوف حل هذا الإشكال عندما حـدد المسألة على النحو التالي:

وبرأينا فإن أوسيبوف هنا، لم يتقدم كثيراً على سوروكين وعلى دوركهايم في محاولة تحديد الموضوع الخاص بالسوسيولوجيا ذلك أن ونسق العلاقمات الاجتماعية للناس، ورغم التحديدات التي وردت له، يمكن أن يكون موضوع كمافة العلوم الاجتماعية الأخرى، كل من زاويته الخاصة.

18 ـ وفي محاولتنا الخاصة لإضاءة هذا الالتباس، والتقدم به خطوة نحو الأمام، سوف نعمد ثانية إلى التشبيه. حيث يمكن أن نشبه والظاهرة الاجتماعية» بـ والشجرة، التي يمثل جذرها الأساس الطبيعي للمجتمع وجذعها الأساس الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي تنبق منه وتستنذ إليه كمافة العلوم الاجتماعية الاخرى التي تمثلها هنا الفروع الاساسية للشجرة أما ونسغها». فيعتبر بمثابة الجوهر الاجتماعي العام، وإذا كان الجوهر الحبيمي للمجتمع هـو مـوضـوع الفلسفة الاجتماعية، فـإن الأسـاس

الاقتصادي ـ الاجتماعي هو موضوع الاقتصاد السياسي والسوسيولوجيا، أما الفروع فتجسد كلاً من العلوم الاجتماعية القطاعية وسوسيولوجيا هذه العلوم وفي حالة الشجرة يتين بصورة أساسية ما يلي: (انظر الشكل ـ 1).

- 1 ـ لا يمكن تصور الشجرة إلاّ بارتباطها مع البيئة الطبيعية (التربة خاصة).
- 2 ـ إن المواد التي تتكون منها الشجرة هي من طينة المواد التي تتكون منها التربة.
- 3 ـ تتغذى الشجرة وتنمو بواسطة «النسغ» الذي يعم الشجرة من ألفها إلى يائها.
- 4 ــ رغم أن مواد الشجرة هي نفس مواد التربة، إلاّ أنها تملك «كيفاً» مختلفاً عن «كيف» التربة. . . وهذا يعنى أنها تنمو وتتطور وفق قوانينها الخاصة.

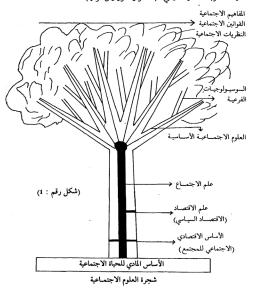

5\_ تمثل الشجرة كلية معقدة بنيوياً ووظيفياً.

6 من بين كافقة العناصر المحددة التي تتكون منها الشجرة (الجذر، الساق، الأغصان، الأوراق، البراعم، الشمار...) يجتل «النسع» وضعاً متميزاً على المستويين البنيوي والوظيفي حيث يبدو مرة في صورة «العام» والكيل، ومرة أخرى في صورة «الحاص» والجزئي ... أي أنه واقع الحمال مركب معقد من «العام - الحماص، المحدد المجرد».

 7\_ تملك كل شجرة انتمائين اثنين: الأول، هو الانتهاء إلى فصيلة نوعية، (تفاح، برتقال. . الخ) والشاني، هو الانتهاء إلى فصيلة كمية (ضابة، بستان، تجمع، شجري . . .).

وبنقل هذا التشبيه إلى المجال الاجتماعي، ومقاطعة ذلك في المجال المعرفي، تتحدد العلاقة بين الواقع الاجتماعي والعلوم الاجتماعية، بما فيها السوسيولوجيا، كما هو مين في الرسم):

| في حال المعرفة               | في حال المجتمع              | في حال الشجرة               |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| الفلسفة العامة               | المجتمع بوصفه مفهوماً عاماً | الشجرة بوصفها مههوماً عاماً |
| العلوم الاجتماعية            |                             | الشجرة بوصفها شيئاً محدداً  |
| الفلسفة الاجتماعية           |                             | ● الجذر                     |
| الاقتصاد السياسي             | الأساس الاقتصادي            | ● الجذع                     |
| السوسيولوجيا                 | الأساس الاجتماعي            | ● النسغ                     |
| ـ العلوم الاجتماعية القطاعية | الأنظمة الاجتماعية المختلفة | ● الفروع                    |
| (عدا علمي الاقتصاد           |                             |                             |
| والاجتماع)                   |                             |                             |
| ـ سوسيولوجيا العلوم          |                             |                             |
| الاجتماعية القطاعية          |                             |                             |
| ـ السوسيولوجيات الفرعية      |                             |                             |
|                              | L                           |                             |

يشير هذا التصور بصورة أساسية إلى:

1 ـ العلاقة الجدلية بين العلم والفلسفة، وإذن، البعد الفلسفي للعلوم

الاجتماعية من حيث كونها تمثل المحصلة العامة للعلاقة بين أطراف العملية التاريخية الثلاثة: الطبيعة، المجتمع، الوعي، حيث تمثل البيئة الطبيعية الأساس الذي تنبثق منه وترتكز إليه شجرة المجتمع التي تمد فروعها نحو السهاء (الوعي) وهي مترعة بأطيب الثمرات الإنسانية (الفلسفة، العلوم، المناهج).

2 ـ تمثل الفلسفة الاجتماعية الجذع العام الذي يجد تجسيده الملموس في:

«الجوهر الاجتماعي» الذي تدرسه السوسيولوجيا.

«الجوهر الاقتصادي» الذي يدرسه الاقتصاد السياسي.

3 - ويتجل الجوهر الاجتماعي بدوره في مستويين: الأول هو المستوى «العام» أي بوصفه يمثل «لحمة» كافة الظواهر والعمليات الاجتماعية، وهو يسري في كافة عروقها ومسامها ويعطيها طابعها النوعي بما هي ظواهر اجتماعية Erscheinungen شرية.

والثاني، هو المسترى المحدد المعبر عنه بقولنا إن ولكل ظاهرة اجتماعية جزؤها السوسيولوجي، وباعتبار أن هذا المستوى الأخير ينقسم بدوره إلى مستويين فرعيين: مستوي الأنساق الكبرى ومستسوى الأنساق الثانية، فإن السوسيولوجيا أيضاً لابدً وأن تأخذ ذات التقسيم . . وهكذا يمكن تحديد مفهوم السوسيولوجيا بموصفه يسطوي على العناصر الأساسية الثلاثة التالية:

1 \_ علم الاجتماع العام.

علم اجتماع العلوم الاجتماعية الأساسية (علم الاجتماع الاقتصادي، علم
 الاجتماع التاريخي . . . إلخ).

3 ـ العلوم الاجتماعية التطبيقية (علم الاجتماع الصناعي، علم اجتماع العمل . . الخ).

4 ـ بـاعتبار أن الأنساق الأساسية (الفروع) تعبر عن العلاقات الاجتماعية الأساسية بين الناس، وباعتبار أنَّ هذه العلاقات تـأخذ أشكالاً وصُوراً ومستويات عددة تمليها ضرورة إنتاج الحياة الاجتماعية ذاتها بشقيها المادي والروحي، فإن العلوم التي تدرسها تتمايز بتمايز هذه العلاقات رغم التداخل والتشابك الموجود بين هـذه الأنساق، وانبثاقها عن جلع واحد، ورغم أن النسغ (الجوهر) الاجتماعي يسري فيها جمعاً، وهو الأمر الذي يبرر من جهة انضواء كافة هذه العلوم حت راية والاجتماعية»

ومن جهة أخر انطواء كل علم اجتماعي على جرثومة السوسيولوجيا، وهو يفسر بنفس الوقت الطابع المزدوج لعلم الاجتماع بوصفه علماً عاماً (يكاد يتطابق مع الفلسفة الاجتماعية)، ويوصفه علماً خاصاً متميزاً (يكاد يتعادل مع العلوم الاجتماعية الاخرى).

2. يما أن علم الاجتماع العام يدرس الظاهرة الاجتماعية كبنية كليّة، ومن مختلف جوانبها وترابطاتها الاجتماعية (بالمعني الواسع) فإن السوسيولوجيا من هذه الزاوية هي اقرب العلوم الاجتماعية إلى الملاية التاريخية، وإنه من العبث محاولة المدمج بين السوسيولوجيا العامة والمادية التاريخية أو الفصل بينهما فالمسألة تعلق بحتوى التمميم والتجريد والتحديد في كل منها. ولعل الفوق بينهما شبيه بالقرق بين دعلم الطب ووعلم الطب البشري، من حيث أن الثاني يتعلق بجانب واحد من علم الطب ذي الجانين (الطب البشري، والطب البيطري) ولكن المشكلة، بل الإشكالية هي أن الطب الحيواني هم وحيواني» كموضوع، وليس كذات، في حين أن الطب البشري، هو بشري خات وموضوع، وليس كذات، في حين أن الطب البشري، هو بشري حسب تصورنا غلم الملاحة:

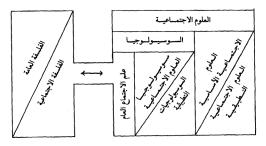

6- لقد وضع هذا الطابع، وهذا الموقع المتميز للسوسيولوجيا، وضع على عائقها مهمة خاصة فيها يتعلق بعملية البعث والسوسيولوجي، والتي هي واقع الحال تكاد تكون معادلة لعملية والبعث الاجتماعي، إن دراسة ظاهرة ما سوسيولوجياً يعني دراسة كافة جوانب وصلات ودوافع هذه الظاهرة، وكذلك قوانين حركتها وتطورها، الأمر الذي يعني ضرورة تضافر كافة العلوم الاجتماعية بل والطبيعية أيضاً في دراسة الظواهر

الاجتماعية، ولكن تحت قيادة والسوسيولوجيا، وهذا هو المعني بفكرة سبق أن أوردناها في غير هذا المكان، وهو أن البحث المتعدد الفروع، هو ضرورة سوسيولوجية بقدر ما هــو ضوررة اجتماعية عامة.

# - 30 -

وتلخيصاً لكل ما ذكر حول تحديد موضوع السوسيولوجيا (الفقرات: 23 - 29) وبالتالي وضع التعريف المناسب لها. فإننا نقترح التعريف التالي والذي هـو تعريف إجرائي من جهة، وعمل تركيباً Synthese لأفضل تعريفين وقفنا عليها وهما تعريف بيتريم سوروكين، وتعريف ج. أوسيوف:

وعثل المجتمع الانساني عضوية اجتماعية دينامية معقدة، تتجلَّ في عدد كبير ومتنوع من الملاقات والبنيات والنظم والمؤسسات الاجتماعية الأساسية والشانوية، المرتبطة بالجوهر الاجتماعي للناس بوصفهم كالنات اجتماعية تسعى من خلال الظروف المليعية والاجتماعية المعلمة إلى إنتاج وإعادة إنتاج وتحسين شروط حياتها، هله المضوية الاجتماعية تبحث من قبل مجموعة متكاملة من العلوم الاجتماعية التي لكل منها موضوعه المتميز (نسبياً). وتبحث السوسيولوجيا بوصفها واحداً من هذه العلوم:

- 1 الجوهر الاجتماعي الذي تنبئق عنه وتستند إليه مختلف صنوف ومستويات الظواهر والعمليات الاجتماعية.
- 2 ـ السمات العامة والمشتركة بين غتلف صنوف ومستويات الظواهر والعمليات
   الاجتماعية بوصفها جزءاً من العضوية الاجتماعية.
- 3 العلاقات المتبادلة بين غتلف صنوف ومستويات الظواهر والعمليات الاحتماعة.
- 4 ـ الظواهر والعمليات الاجتماعية التي لا تدخل في إطار أي من العلوم الاجتماعية الأساسية (العائلة، الطبقة، الجماعات. . إلخ).
- 5\_ القوانين العامة والخاصة للحركة الاجتماعية (العلاقات الاجتماعية، التغير
   الاجتماعي) بما في ذلك: نشأتها، صلاتها مع بعضها ومع غيرها، تطورها الماضي، اتحاء للحقد ها.
- 6 المنهج العلمي الكفيل بتحقيق الأهداف السابقة، بما في ذلك ضبط العلاقة بين الوعي الاجتماعي والواقع الاجتماعي ١ .

وكها هو واضح فإن هذا التعريف الإجرائي الموسّع يحل كافة الإشكالات المتعلقة سواء بالتداخل بين علم الاجتماع والفلسفة الاجتماعية (المادية التاريخية)، أو بين علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية الأخرى، كها أنه يجمل مفهوماً انقسام السوسيولوجيا إلى مجموعة من والعلوم الفرعية، البحث السوسيولوجي). إن هذا التعريف يقبل التصور الذي يقول: إن مجموعة من الظواهر الاجتماعية ونه إنما تحتاج إلى ون 11، من العلوم لدراستها، شريطة أن يدخل هذا الـ و11 في تعداد الـ ون، نفسها، وهو شرط جدلي لا ينطوي على أي خُلف

# الفصل الرابع

# إشكالية المنهج العلمي في البحث السوسيولوجي

- 31 -

أشرنا في مكان سابق من هذا العمل. . . إلى مسألة التلازم بين «مثلث» موضوع ومنهج، ومهام أي علم من العلوم. إن العلم Wissenschaft إن هو إلّا خلاصة محاولة الـذَات (الإنسان، المجتمع) للوقوف على حقيقة الموضوع (البيئتسان الطبيعيسة والاجتماعية، طبيعة العملية المعرفية نفسها)، من حيث الوقوف على العلاقات السببية بين مختلف المتغيرات وعلى الاتجاهات الأساسيـة لحركـة التطور الاجتمـاعي، وكذلـك القوى الدافعة لهذا التطور، أي الوقوف الى قوانين حركة الواقع (الانتظامات، التكرارات. . ) وصوغها في صورة نظريات أو فرضيات Hypothesen محددة، وذلك بهدف تفهم جوهر هذه الحركة (وعى ضرورتها)، وبالتالي توجيهها لما فيه مصلحة النوع عموماً (الإنسانية) والجيل الحاضر خصوصاً (أمه، شعب، طبقة. . .) إن الأمر يعلق إذن، وكما هو واضح، بكل من: موضوع ومنهج ومهام العلم المعني في آن واحـد. . ذلك أنَّ الذات في سعيها لتفهُّم حركة الواقع، إنما تتحرك واقعياً بدافع الحاجات الحياتية (المصالح المادية والروحية) المرتبطة أولاً بضرورة البقاء، وثـانياً بضرورة تحسين هذا البقاء إلى الحد الأقصى (توفير أكبر كميّة من السعادة، لأكبر عدد من الناس، بأقل درجة من الحسائس المادية والسروحية ) . الأمسر المذي يعني أن السذات في سعيها المعرفي هذا، لا بدُّ وأن تنشد أهدافاً محددة، وبالتالي أن تحدد الطريق الأسلم والأقصر والأقل تكلفة والأكثر ضماناً للوصول إلى هذه الأهداف (أي: تلبية الحاجات). إن ما يميز السوسيولوجيا عن غيرها من العلوم الاجتماعية الأخرى، هو غالباً
 الأهمية الأكبر التي تعطى للبحث السوسيولوجي» (38/11 - 39).

بل إن أوسيوف يذهب إلى أن علم الاجتماع إنحا نشأ كعلم ونتيجة طبيعة لدراسات محددة ومنظمة للواقع، (2629) إن هذا الترابط بين الحاجات، المعارف (العلوم)، المناهج بأخذ الشكل التالى:

الوجود ← الحاجات ← المعارف ← العلوم ← المناهج.

# - 32 -

وبما أن الطبيعة هي موثل الحاجة فقد كانت المواجهة العملية الأولى والأساسية هي بين الإنسان والطبيعة، من حيث انصراف الجهد المعرفي نحو الظواهر الطبيعية، الأمر الذي ترتب عليه أن ظهور العلوم الطبيعية جاء سابقاً على العلوم الاجتماعية. ومن جهة أخرى فإن الطابع الاستتناجي لعملية المعرفة في همذه المرحلة، كمان غالباً من الناحية الأبستمولوجية على الطابع التجريبي\*\*.

<sup>(\*)</sup> إن هذا التلازم بين منهج العلم وموضوع العلم، دفع بعالم مثل K. Pearson إلى حد القول: وتسند وحمدة كل علم إلى المنهج لا إلى المؤضوع . . . فليست الوقائع في ذاتها هي التي تخلق وتصنع العلم، ولكنه المنهج الذي بواسمته تعالج تلك الوقائح، (30/6)، ويطبيعة الحال فإننا لا نتفق مع هذا القصل المتافيذي التصنفي بين موضوع العلم (الموقائح) ومنهج العلم ذلك أن العلم \_ أي علم \_ إنما يتحدد جلداً بها معا.

<sup>(\*\*)</sup> يجد تأخر التجريب عن الاستتتاح تبريره عند جان بياجه Piaget. ل في الأسباب الشلائة التـالية: وأول هذه الاسباب هو أن الميل الطبيعي للفكر هــو حدس الـواقع، والاستتتاج لا التجريب. . . . والسبب الثاني الذي يكمل السبب الأول ويفسره بالمقابل، هو أن العمليات الاكثر اتساماً بـالسمة الأولية أو البدائية في المجال الاستتاجى هى في الوقت نفسه العمليات الاكثر بساطة : كالجمع، أو =

وقد نجم عن هذه الأسبقية بشقيها (أسبقية العلوم الطبيعية على الاجتماعية، وأسبقية الاستنتاج على التجريب) نتائج هامة فيا يتعلق بعلم المناهج Methodologie تمثلت في عاولة كثير من علماء الاجتماع - وهذا في إطار علم الاجتماع البرجوازي خاصة - إسقاط وسحب مناهج العلوم الطبيعية بصورة آلية - على دراسة الظراهر الاجتماعية مسقطين بذلك الفروق النوعية بين هذين النوعين من الظواهر، أو في عاولة البعض الآخر تضخيم هذه الفروق لدرجة القطيعة المعرفية بين مناهج العلوم الطبيعية ومناهج العلوم الاجتماعية، وهما تطرفان مضادان لحقائق العلم، وللمنهج العلمي، حيث ينبغي النظر إلى الطواهر الاجتماعية والطبيعية في وحدتها وفي تضادها، في خصوصيتها وفي تضادها، في

إنه مما لا شك فيه «أن الشعور بوجود سنن طبيعية هو العامل الموجب للفكر العلمي» (19/3) سواء ما يتعلق بالظواهر الطبيعية أو الاجتماعية الأمر الذي يعني ضرورة أن يسلم الباحث الاجتماعي - كها يقول إرمان كوفليه. بأن «الحوادث الحسية الاجتماعية تؤلف نظاماً طبيعياً، وأنه توجد طبيعة اجتماعية خاضعة لسنن» (24/3) وهذا يعني عملياً التسليم بمفهوم الحتمية Determinismus ، بما يعنيه ذلك من:

أ ـ الانطلاق من مفهوم «الحدث» أو الواقعة الحسية الملموسة .

ب ـ السعي وراء دالنموذج، الذي يتجاوز الجزئي والراهن إلى الكلي والذي يصلح لفهم المستقبل .

جـــ التسليم بمبدأ والسببية، التي تشـير إلى الروابط الضـرورية بـين الظواهــر التي تختم الواحدة منها الأخرى، بحيث تكون الأولى سبباً والثانية أثراً.

د\_القبول بفكرة والقانون، الذي هو عبارة عن علاقة داخلية جوهرية بين الظواهر تحتم تطورها الضروري. وحسب روبرت ماكيفر فإنه:

وإذا انمدمت القوانين تلاشى الوجود الفعلي، وانعدمت الدنيا، وإذا ما انعدمت المرفة بالقوانين تلاشت التجربة، وتلاشى فهم العالم. إن العالم خلو من الفوضى لأن

الفصل، والربط بين علاقات لا تماثلية (الترتيب)، أو تنسيق التناظرات، أو المطابقة . . الخ . . . والسبب الثالث الذي يفسر تاخر التجريب عن الاستتناج، يفوق في أهميته السببين السابقين . . . (ورهو أنه عال بلوغ الراقمة التجريبة بدون إطار منطقي رياضي، ومن الطبيعي إذن وجوب امتلاك عند من الأطر الاستتاجية قبل التحكن من التجريب، و27/22 «88» و وينفق Horst Berger مع هذا التصور إذ يقول: إن التطرية سبب التجرية، وذلك يمني أنه لا يمكن إجراء بحت سوسيولوجي للأحدات والظاهرات الاجتماعة غير مشروط نظياً ، (2011)

أشكال القانون تتغلغل في كل مكان» (30/85).

- 33 -

عند بحثنا للإشكالية المتعلقة بموضوع علم الاجتماع، تبن لنا وجود علم اجتماع علمي وعلم اجتماع غير علمي. إن هذا الحكم ينطبق أيضاً على مناهج البحث السوسيولوجي، حيث توصف هذه الناهج بالعلمية، أو باللاعلمية. إن المنهج هو في التحديد الأحير عبارة عن استراتيجية وتكتيك الذات للوصول إلى جوهر الموضوع. وهذا يعني أن العملية المعرفية إنما تتم بين طرفين اثنين هما: الذات والموضوع، وواقع الحال فإن هذه الثنائية الجدلية، تطرح من الناحية الميودولوجية جملة من المسائل الأبستمولوجية أن ذها.

- مسألة العلاقة بين الوعى والواقع.
- مسألة الانعكاس الصحيح والانعكاس المشوه للواقع في الدماغ.
  - المسألة الأيديولوجية بكل أبعادها.
- مسألة العلاقة بين: العام الخاص، والشكل -المضمون ، الجوهر العرض والمطلق - النسي . . . الخ.
  - العلاقة بين النظرية والتجربة، النظرية والممارسة.

هذا مع العلم أن علمية أو لا علمية منهج ما، إنما تحددها شكل ونوعية الإجابة على هذه المسائل المعقدة والشائكة والفلسفية.

\* \* \* \* \*

إن الفكر البشري، وبالاستناد إلى عوامل معرفية وتاريخية واجتماعية (طبقية خاصة)، قد انقسم على نفسه بصدد الإجابة على هذه المسائل أعلاه، إلى تيارين فلسفين رئيسين هما: التيار المثالي، والتيار المادي، وبينما يُلحق الأول المادة بالوعي، وبينما يُلحق الأول المادة بالوعي، وبين الفكر، وليس الواقع، علة الحركة الاجتماعية، بل وعلة وجود الواقع نفسه، يرى التيار الثاني المسألة بصورة معكوسة تماماً، وهو يعترف بوجود حتمية سببية داخلية تحدد بنية ومجرى هذا الواقع الطبيعي والاجتماعي. إن الذات وفق هذا التيار، المادي هي جزء لا يتجزأ من الموضوع، جزء متميز، وهي تواجه موضوعها مواجهة داخلية، وليس مواجهة اغترابية، ذلك أن العملية المعرفية تنطلق كلها من الإحساس،

والإحساس مسروج إلى الحواس.

يقول لينين بهذا الصدد وإن كافة المعارف تشتق من التجارب ومن الأحاسيس ومن الملاحظات» (60/111).

إن الفكر هو إحدى فعاليات الدماغ البشري، وإذن فإنه من غير الممكن تصوره شيئاً متعالياً على الكاثن، وبـالتالي على الواقع .

إن هـذا الانقسام الفلسفي، قد وجد انعكاسه في العلوم الاجتماعية بما فيها علم المناهج Methodologie حيث يمكن التمييز هنا أيضاً بين منهج مثالي ميتافيزيقي غير جدلي، ومنهج مادي جدلي تاريخي، وبينا ينظر الأول إلى الظواهر وكأنها تامة المسنع وجدت مرة واحدة وإلى الأبد، وإذن فسإن الجهد المعرفي يجب أن ينصب على كشف ترابطاتها الثابتة والساكنة، أو أنه يفسر حركة هذه الظواهر تفسيراً اغترابياً، بإعادتها إلى الزوة خارجية أو غيبية، وفي أحسن الحالات إرادة إنسانية، ينظر المنهج الجدلي إلى هذه الظواهر والعمليات في حركتها الجدلية، صيرورتها، غوها، وبالتالي صيرورة الإنسان وغوه معها وبها. إن كشف حقيقة هـذه الظواهر والعمليات الاجتماعية، وفق المنهج الجدلي، لا يحتاج إلا أن نترك تلك الظواهر والعمليات تتكلم عن نفسها، ودور الباحث هنا لا يعدو أن يكون هو دور القابلة التي تساعد هذه العلاقات على الخروج إلى النور.

إن المنهج الجدلي هو المنهج العلمي الأكيد، سواء في عبال العلوم الطبيعية أم الاجتماعية وهو بنفس الوقت يُعتبر منهجاً عاماً في دراسة الظواهر. وهو عام بمعنين: الأول، هسو أنه صالح في مجالات الوجود الثلاثة (الطبيعة، المجتمع، الفرد) التي لكل منها بالإضافة إلى ذلك مناهجه الحاصة، والثاني هو كونه يتعلق أساساً بالجانب العام والجوهري في الظراهر موضوع الدراسة ودون أن يفهم بطبيعة الحال وجود أية قطيعة معرفية أو ميثودولوجية بين المنهج الجلالي يجب أن ترافق عملية البحث السوسيولوجي من ألفها إلى يائها، كما أن تفكير الباحث نفسه ونظرته إلى الأمور، ومنطقه في المحاكمة لا بدلًا وأن تكون كلها جدلية، لكي يكون باحثاً علمياً حقيقياً.

إن المنهج الجدلي يستند إلى (يعكس وينعكس عن) ركائز موضوعية ثـلاث هي المادية والجدلية والتاريخية. ويإجراء عملية تركيبية لهذه العناصر الثلاثـة يتبين أن المنهج العلمي في مستواه الميثودولـوجي العام، إنما يعني بصورة أسـاسية المنـطلقات المنهجيـة الكبرى التالية:

ـ تمثل الطبيعة والمجتمع والفرد (الوعي) وحدة جدلية مترابطة.

ـ الظواهر الطبيعية والاجتماعية موجودة موضوعيـاً (خارج الـوعي وبغض النظر

عنه). \_الحركة شكل وجود المادة وتعبير عن جوهرها الداخـلي وهمي حركـة جدليـة ولا

نيائية .

\_ وتأخذ هذه الحركة، سواء في الطبيعة أو المجتمع أو الفكر شكلاً قانونياً يتمثل في القوانين الجدالية الأساسية الثلاثة المعروفة: (قانون وحدة وصراع المتضادات، قانون نفي النفي، قانون الانتقال من الكم إلى الكيف بالطفرة، وفي المقولات الجدالية المستندة إلى الكما المنافزة، وفي المقولات الجدالية المستندة إلى الماماء الخوانين والتي أبرزها مقولات: (العمام والخاص والوحيد، الجوهر والعمرض، الشكل والمضمون، الحركة والسكون، المطلق والنسبي، الضرورة والمصادفة، الحتمية والحرية، المجدو المحسوس، الزمان والمكان، الذات والموضوع، السبب والنتيجة).

ـ التغير الاجتماعي هو أحد أشكال حركة المادة (الحركة الاجتماعية) ولكنـه يتم وفق قوانينه الحـاصة، استنـاداً إلى قانـون الوحــدة والتمايـز بـين الـظواهـر الـطبيعــة والاجتماعية.

ـ الوعى هو انعكاس الواقع الموضوعي في دماغ الإنسان.

\_ ويما أن الكائن البشري (حامل الدماغ) هو نفسه نتاج الطبيعة فمن البديهي ألا تتنافي منتجات هذا الدماغ (الفرع) مع الانتياء الطبيعي للكائن (الأصل)، وبالتالي مع باقي ترابطات الطبيعة.

ـ بما ن الوعي هو انعكاس للواقع، وبما أن هذا الواقع هو متحرك جدلياً، فهذا يعني أن الوعي أيضاً متحرك جدلياً، أي أنه في حالة نمو مستمر (على المستويين الفردي والاجتماعي) . . . إنه مقولة تاريخية، سواء على مستوى التاريخ الشخصي أو التاريخ الاجتماعي .

\_ ويترتب على ذلك أن الذات (الوعبي) لا يمكنها أن تقع على الموضوع (الحقيقة) دفعة واحدة، وإنما عبر عملية لانهائية من التواصل بين ما هو نسبي وما هو مطلق (جدلية المطلق والنسبي).

ـ لا تتم عملية الانعكاس بشكل آلي، وإنما بشكـل خلاق، وهكـذا فإن معـرفة الظواهر لا تقف عند حدود والملموس، بل تتعداه إلى أعماق والتجريد،.

ـ ومن هنا فإن الوعي بقدر ما أنه انعكاس أمين للواقع، هو بذات الوقت والقدر عنصر فاعل ومؤثر ومغير في حركة هذا الواقع. إن الإنسان كائن بيولوجي قبل أي شيء، ولا بدُّ له قبل أن ينشخل بالسياسة والعمر واللبس ولهذا فبإن إنتاج والعمر واللبس ولهذا فبإن إنتاج مقومات الحياة المباشرة (بالعمل) وبالتالي التقدم الاقتصادي الذي يحققه مجتمع ما. هو الأساس Basis الذي تقوم فوقه وتستند إليه أشكال الموعي والإدراك الاجتماعي ومن الناجية المنهجية، فإنه لا يمكن دراسة الإشكالات المتعلقة بالمعلية الاقتصادية بالذات.

\_إن معرفة الظواهر الاجتماعية تعني معرفة قوانينها الداخلية ، انتظاماتها ، طابعها التكراري ، وهذا يعني على حد تعبير ارمان كوفييله ، التسليم بأن الحوادث الحسية الاجتماعية إنما تؤلف نـظاماً طبيعياً ، وإنـه «توجد طبيعية اجتماعية خاضعة لسنن ذلك أنه \_ وهنا حسب تعبير ماكيفر \_ «إذا انعدمت القوانين تلاشت التجربة ، وتلاشى فهم العالم، إن العالم خلو من الفوضى لأن أشكال القانون تتغلفل في كل مكان» .

- ومن التأمل الحي إلى الفكر المجرد ومنه إلى الممارسة هذا هــو الطويق الديالكتيكي لإدراك الحقيقة، لإدراك الواقع الموضوعي، (31/65).

 إن هذا الطريق الديالكتيكي يقتضي من الناحية التطبيقية أن ندرس كل مسألة (1 ـ تاريخياً، 2 ـ في عملاقاتها بالمسائل الأخرى. 3 ـ على ضوء النجربة التاريخية العيانية» (335/87).

#### - 34 -

إن كتب علم الاجتماع تـزخـر بتصنيفـات متبـاينـة وغمتلفــة لمنــاهــــج البحث السوسيولوجي ويتبين من استعــراض هذه التصنيفـات، أن كثيراً منهــا تنقصه المنهجيــة العلمية حتى في تحديد وتصنيف هذه المناهج .

إن تصنيف المناهج السـوسـولـوجية في البحث لا بـدُّ وأن ينـطلق من جملة من الاعتبارات المنهجية، أمرزها:

1 - ضرورة التفريق بين المستويين الإساسيين في البحث السوسيولوجي وهما:
 المستوى الميثودولوجي\* والمستوى الميثودي\*\*. الأمر اللذي يعنى عملياً ضرورة التفريق

 <sup>(\*)</sup> الميثودولوجيا هي: ونظرية عن طرائق المعرفة العلمية والسلوك البشري (145/ مادة Methodologie).
 وبالتالي فهي تشمل جانين: 13 - مجموعة طرق البحث في علم معين، 2 - نظرية في مناهج المعرفة العلمية وحول العالم (88/ مادة Methodologie).

<sup>(\*\*)</sup> المؤوي: "هو نسل من الضوابط من أجل توجيه الفعاليات النظرية والعملية للوصول إلى نتائج مضبوطة للأهداف الطروحة (145/ مادة Methode).

بين المنهج بوصفه منطلقات نظرية اجتماعة أو سوسيولوجية عامة (المفهوم المادي للتاريخ، قوانين ومقولات المنهج الجدلي) والمنهج بوصفه جملة من الطوائق والعمليات الإجرائية والتقنيات التي ترشد الباحث وتقود خطاه في الاتجاه الصحيح. إن المنهج ـ وكما سبق أن ذكرنا ـ هو عبارة عن استراتيجية وتكتيك الذات للوصول إلى جوهر الموضوع، وهكذا فإن المستوى الميثودولوجي يمثل الجانب الاستراتيجي، في حين يمثل المستوى الميثودي من عملية البحث السوسيولوجي.

2 - إن مسألة التفريق بين المستوين الميثودلوجيين أعلاه تقودنا عملياً ومنطقياً إلى ضرورة أن يجتمع في عملية أي بحث سوسيولوجي منهجان فرعيان متداخلان ومتكاملان جدلياً، هما: المنهج الاستدائي، والمنهج الاستقرائي، الأمر المدي يعني بدوره ضسرورة الجمع في إطار عملية البحث السوسيولوجي بين النظرية والتجربة وهو ما تستلزمه الطبيعة الخاصة بالظواهر الاجتماعية نفسها، والتي يتداخل فيها الجانبان الملموس وغير الملموس، الظاهر والجوهر، ما يمكن إخضاعه للتجريب والاختبار وما لا يمكن، ما يمكن ملاحظته بالحواس، وما لا يمكن.

3- إن المناهج الأساسية المعتمدة في دراسة الظواهر الاجتماعية هي : الملاحظة، السؤال، تحليل المضمون، التجريب، عمليات التحليل والتركيب والتصنيف والجمدولة والنمذجة . الخ، علماً أن لكل من هذه الطرائق Methoden تقنياتها الحاصة، التي لا بدُّ من مراعاتها مراعاة دقيقة وصولاً إلى الحقيقة الموضوعية.

4 ـ إن دراسة ظاهرة اجتماعية ما، يمكن أن يتم عبر طريقين: الأول، هو إخضاع كافة عناصر الظاهرة (أفقياً وعمودياً) للدراسة والاختبار، بصورة كلية وشاملة والثاني هو الاكتفاء بدراسة جزء محدد من هذه الظاهرة، سواء في حد ذاته، أو بوصف عينة ممثله لظاهرة أكبر، علماً أن هذا الجزء يمكن أن يتم اختباره على المستوى الأفقي أو العمودي، أو الاثنين معاً، وباستخدامنا للمفاهيم المتداولة في مجال البحث السوسيولوجي، فإن دراسة ظاهرة ما يمكن أن تتم بإحدى الطرائق التالية أو بالتداخل بين أكثر من واحدة منها وهي: اسلوب الحصر الشامل، وأسلوب العينة، والمسع، ودراسة الحالة.

5- أياً كان نوع الدراسة وأهدافها، فإن اللجوء إلى القياس والتكميم يعتبر أمراً لا غن عنه للبحث السوسيولوجي، وقوام القياس هو تطبيق المعدد على المعطيات المنفصلة أو المتصلة موضوع الدراسة. وحسب Theodore Caplow فإن وتسعد دراسات سوسيولوجية تقريباً من أصل عشرة تستخدم معطيات كمية، (1/66). إن الكم والكيف واقع الحال يشلان وحدة جدلية مترابطة، حيث لا توجد الكمية بدون الكيفية ولا

المكس ولذلك فإنه لا معنى لمحارضة الواحدة بالاخوى، فحين نواجه النوعية والحرى، وحين نواجه النوعية والحرى، والكمية \_ يقول غرامشي \_ وفإننا نقابل بالفصل بين نوعية وأخرى، يين كمية وأخرى، و9/ -58/51 وألى استخدام القياس وتطبيق العدد يفترضان بدون شك تكوين ووحدات غرفجية، وهذا يعني إهمال الصفات الفارقة بين عناصر هذه الوحدات وهو إحداث صعوبات تطبيق المهج الكمي (التكميم) في إطار العلوم الاجتماعية (باستثناء الديوغرافيا) تقولنا أنه يوجد في هذه القاعة عشرة كراسي، يُخلف عن قولنا أنه يوجد فيها الديوغرافيا تقولنا أنه يوجد في هذه القاعة مشرة كراسي، يُخلف عن قولنا أنه يوجد فيها عشرة طلاب، فالكراسي يمكن إسقاط الصفات الفارقة بينها، دون أن يؤثر ذلك بصورة جوهرية على نتائج المداسة (من حيث بنية ووظيفة الكرسي)، أما الصفات الفارقة بين السطيلة فيمكن أن يترتب عليها نتائج في غاية الخطورة، ولكن مناهمج البحث السطيولوجي تمثلك العديد من الوسائل والتقنيات التي تقلل من هذه المخاطر إلى الحدد.

6 ـ إن الظواهر الاجتماعية ظواهر معقدة بطبيعتها، ولهذا فإن منهجاً ما بعينه من يرجملة المناهج التي يجري ذكرها في إطار تحديد أو تصنيف المناهج السوسيولوجية لا يمكن أن يغطي أية دراسة سوسيولوجية مها كانت سهلة أو عددة الأهداف، ولا بد بالتالي من أن يكون البحث السوسيولوجي بدوره بحثاً مركباً Komplex من حيث اللجوء إلى أكثر من منهج ـ وهذا على المستوى الميودولرجي (اللجوء إلى المنطق الصوري في بعض الحالات إلى جانب المنهج الجدلي)، أو المستوى الميثودولرجي ، أو من حيث اللجوء إلى المتعدد الفروع Interdisziplinäre Forschung هذا مع العلم أنه ينبغي أن يميز الباحث في كل دراسة سوسيولوجية بين منهج (أو أكثر) رئيسي، وبين مناهج ثانوية يعتمدها الباحث بدرجات متفاوتة، وهذا يتوقف بطبيعة الحال على نبوعية الدراسة وأهدات على الإمكانات المتاحة أمام الباحث.

7 - إن التاريخ هو غير علم الاجتماع، ولهذا فيان المنهج العلمي في البحث السوسيولوجي يفترض أن يعطي الجانب التاريخي للظواهر الاجتماعية المدوسة (كيف نشأت هذه الظاهرة، كيف تبلورت وتصيّرت) أهمية خاصة، وإذن فيان المام الباحث السوسيولوجي بمبادىء وتقنيات المنهج التاريخي وكذلك منهج تحليل المضمون يعتبر ضرورة سوسيولوجية لازمة. إن العودة إلى المأمي لا تكون كاملة وصحيحة إلا إذا تحت الافادة منها في فهم الحاضر، الأمر الذي يستلزم اللجوء إلى المنهج المقارن، سواء على مسترى الماضي نقسه، أو بين الماضي والحاضر (بين المجتمعات البدائية والمجتمعات المحارية على سبيل المثال)، أو على مسترى الحاض.

يقع في أساس التمييز بين الظواهر الطبيعية والظواهر الاجتماعية كون وفعل الناسء الذين هم موهبة الوعي، والذين يعملون بتفكير وبعاطفة، وينشدون أهدافاً معينة هو ما يميز الظواهر الاجتماعية عن الطبيعة. وإذا كمان الإنسان بسلوكه اليومي العادي يضع أهدافاً محددة ويسعى إليها، فإن وضع وتحديد هذه الأهداف يصبح بحد ذاته في إطار علم المناهج وهدفاً منشوداً ببنني السعي إليه بفاعلية وبراعة، ولا سبها أن تحديد فا الهدف هو الخطوة الأساسية الأولى التي في ضوفها فقط يكن تحديد نوع الدراسة وضع المناهج، وطبيعة المعلومات اللازمة، وطرق التعامل مع هذه المعلومات إن هدف البحث ونوع الدراسة يتحدد كل منها بواسطة الآخر. ومن الناحيين العملية والنطقية، فإن هدف أي دراسة سوسيولوجية، وبالتالي نوع هدفه الدراسة لا يعدو أن

1 - تحديد صفات ومواصفات الظاهرة الاجتماعية المعنية.

2- الكشف عن العوامل (الأسباب) المسؤولة عن حدوث هذه الظاهرة، الأمر
 الذي يعنى أحد أمرين:

- كشف العلاقة بين المتغيرات ذلك أن ظاهرة ما يمكن أن تكون نتيجة (أشرأً)، ويمكن أن تكون سبباً لظواهر غيرها ويمكن أن تكون الأمرين معاً (سبباً ونتيجة)، وهذا ما ينسجم مع المنهج الجدلي.

ـ اختبار الفروض السببية، ذلك أن الباحث وهـو يبحث عن العـلاقـة بـين المتغيرات، إنما يضع فروضاً معينة، ويوجه بالتالي بحثه لاختبار مصداقية هذه الفروض، ويدخل ضمن هذا النوع من الدراسة الكشف عن الأسباب الفاعلة والموجهة للظواهـر الاجتماعية.

 الكشف عن الأساليب التي يستطيع الناس بواسطتها التأثير على حركة واتحاه الظواهر والعمليات الاجتماعية ، بل والقوانين الاجتماعية .

4 - الكشف عن آراء ودوافع ومواقف الناس حيال مسائل اجتماعية محددة.

### - 36 -

ومن جهة أخرى فإنه لا بدُّ من التمييز بين مفهومي: «البحث الاجتماعي» و «البحث السوسيولوجي» إذ أن البحث السوسيولوجي، يغدو بدون معنى ـ كما يقول

R. Stollberg - عندما يريد علم الاجتماع أن يحلل الظواهـر والعمليات الاجتماعية بنفس طريقة العلوم الأحرى، ولذلك فإنه رمن الصحيح تماماً أن يلاحظ علم الاجتماع الظواهر والعمليات من جوانب خاصة، (35/111). إن التمييز بين البحث الاجتمىاعي والبحث السوسيولوجي بجاب في إطار علم المناهج Methodologie وفي مجال البحث السوسيولوجي صعوبات وتعقيدات أكثر من تلك آلتي صادفناها عند محاولتنا التمييز بين موضوع السوسيولوجيا ومواضيع العلوم الاجتماعية الأخرى. سواء عند علم الاجتماع البرجوازي أو علم الاجتماع الماركسي. يقول يوري بـوبوف حـول هذه النقـطة: «ولا يفرقون دائماً عندنا بين الأبحاث الاجتماعية الملموسة، والأبحاث السوسيولوجية الملموسة» ويحدد بوبوف هذين المفهومين كالتالي: «إن المفهوم الأول (الأبحاث الاجتماعية المحددة م.ز) أوسع حجماً من الثاني ويشمله كنوع، أو لون من أنواعه وألوانه. وبتعبير آخر، كل دراسة سوسيولوجية هي دراسة اجتماعية وليس العكس» (43/21). ويتفق شتلبرغ إلى حدٍ مـا مع هـذا التصـور، حيث يتَسـاءل عن العـلاقـة بين «البحث الاجتماعي الأمبيريقي» و «البحث السوسيولوجي الأمبيريقي»، ويجيب قائلًا: «ومن الحق أن المفهومين غير متطابقين، ذلك أنه للعلوم الاجتماعية الأخرى بحوثها الملموسة . . . إن البحث السوسيولوجي هو جزء من البحث الاجتماعي الذي يعنى بحوث كافة العلوم الاجتماعية القطاعية، (40/111). ومن جهتنا فإننا نرى المسألة کہا یلی:

1 - باعتبار أن مفهدوم «اجتماعي» هدو أوسع وأشمل من مفهدوم «سوسيولرجي» ـ وهذا ما أتينا عليه سابقاً ـ فلا بدُّ أن يكون إذن مفهوم البحث الاجتماعي أوسع من مفهوم البحث السوسيولوجي، ونحن نتفق بهذا تماماً مع بوبوف وشتلبرغ.

2- إن مفهوم البحث الاجتماعي يشمل إذن كافة المنامج الخاصة بكافة العلوم الاجتماعية على المستماعية بكافة العلوم الاجتماعية على المستماعية والمستماعية والخاص من نوع علاقة العام بالخاص، حيث المستماعية والخاص هو (الاقتصادي، اللغوي، السياسي، السوسولوجي . . . الخ).

د انطلاقاً من تعريفنا لعلم الاجتماع (انظر: الفقرة 30) أي تحديدنا لموضوعه والذي يشير على وجه الخصوص إلى أن السوسيولوجيا تبحث الأساس الاجتماعي الذي تنبثى منه وتستند إليه مختلف الظواهر والعمليات الاجتماعية، وكذلك السمات العامة

والترابطات الكائنة بين غنلف صنوف النظواهر الاجتماعية، فإن موضوع البحث السوسيولوجي لا بدً أن يسير في نفس الانجاه، ويكسي ذات الطابع المبيز، وذلك بسعيه المستعبات بشبكة التأثيرات الذاتية والموضوعية من خلال بحث الظواهر والبنيات الاجتماعية، والمعمليات الاجتماعية، وذلك من زاويتين: أ) في تأثيرها على تطور الإنسان، وعلاقاته الاجتماعية وأسلوب وجوده الاجتماعي، أشكال حياته، وعيه . . . الخيات المشات المتحددة المسان كعضو في إحدى الطيقات والفئات الاجتماعية أو المنظمات . . . الخ المرجودة ضمن تشكيلة اجتماعية الطيقات والفئات الاجتماعية على المستوسيولوجي يتناول الطواهر الاجتماعية تناولاً تاريخياً وملموساً في آن واحد من جهة، وينظر إلى المجتمع بوصفه كلاً كإطار للبحث من جهة أورينظر إلى المجتمع بوصفه كلاً

4\_ وهذا يعني أن البحث السوسيولوجي لا بد وأن ينطوي على جانين متكاملين: جانب نظري (النظرية)، وجانب امبيريقي (النجرية) «وهما درجنان معرفيتان مختلفتان نوعياً (من ناحية الشمول والعمق من جهة، ومن ناحية أسلوب العمل من جهة أخرى)» (57-56/11) ولكنها متكاملتان جدلياً.

5- إن مهام البحث السوسيولوجي مرتبطة بالعمل المشترك مع العلوم الاجتماعية المختلفة، بواسطة البحث المتعدد الفروع بل المتداخل الفروع. إن الظاهرة الاجتماعية هي ظاهرة كلية، ولا يمكن بالتبالي لعلم واحد أن يددعي القدرة على الإحاطئة بكل جوانبها، وبالنسبة لعلم الاجتماع فإن انطواء مناهجه على مناهج العلوم الاجتماعية الأخرى، هي في آن واحد ضرورة ميثودولوجية وسوسيولوجية.

6 - إن الخصائص الأساسية للبحوث السوسيولوجية تكمن في كونها:

(أ) تجري بشكل شامل، أي أن المشكلة موضوع الدراسة تبحث بحثاً كاملًا في كل ارتباطتها وعلاقاتها.

(ب) تجري في ظروف فعلية كمشروع صناعي أو مزرعة جماعية. . . النع وتعتمد
 على حقائق ومادة مجعد ونظمت بطريقة علمية .

(جـ) ينتج عنها استقراءات نظرية جديدة ومقترحات عملية (انظر: 271/9).

# - 37 -

لقد سبق أن ذكرنا أن الارتفاع من مستوى المعرفية العفوية إلى مستوى المعرفة

العلمية المنظّمة، قد ارتبط بنشوء جملة من المبادى، والأسس الميثودولوجية والميثودية. وإذا لعلمياء وفلاسفة كبار مثل: فرانسيس بيكون (+ 2626)\* رينيه ديكارت (+ 1650)، أما نويل كنت (+ 1804) جون ستبوارت مل (+ 1873)، كان لعلماء والميثودية والميثودية في إرساء المبادىء والأسس العاصة لعلم المناهسين ( ( 1883)، أميل دوركهايم (+ 1897)، ف. إ. لينبين ( 1924)، الفضل في إرساء المبادىء والأسس العاصة لعلم المناهسين والمؤسل ( المناهسين من الأجيال الملاحقة، ويسبب بروز الطابع التطبيقي لعلم الاجتماع، وبالتالي انشغال المديد من علماء الاجتماع بالبحوث الميذانية المعلم المناهبين المناهبين المديد من المناهبين الميثودي)، والتي زودت السوسيولوجيا بجملة من المناهج الفرعية والتقنيات الميدانية التي ساعدت ونساعد الآن على تيز السوسيولوجيا بجملة من المناهج المحتماعية الشقيقة والمعات مناهدة الآن على تيز السوسيولوجيا عن بقية العلوم الاجتماعية الشقيقة وإصحاء وهذا بغض النظر عن صلبيات والمنج التجربيء، التي ساعلت المناجرة عن دراسة الغابة.

إن الطباع الخاص لدراستنا هذه لا يسمح لنا أن ندخل في تفاصيل عملية البحث السوسيولوجي وتقنياتها والتي هي عملية معقدة وواسعة\*\*.

ولذلك فلسوف نكتفي هنا بإيراد ما نمتيره يمثل المنطلقات الأساسية لهذه العملية، وهي منطلقات تنتمي إلى المستويين الميثودولوجي والميثودي (الاستراتيجي والتكتيكي). أبرز هذه المنطلقات هي:

 الحدّر من الانزلاق في خدمة النظام القائم، ومن محاولة الطبقات الحاكمة المستغلة (بالكسر) استجرار علم الاجتماع، لإيجاد تبريرات نظرية و «علمية» للوضع الاستغلالي القائم (انظر: الفقرة رقم 39).

ـ أن يتم اختيار البحوث وفقاً لمعايير موضوعية، بحيث يكون لهذه البحوث أهداف نظرية وعملية واضحة تمس مصالح الجماهير الشعبية، ولا سيها الكادحة منها، وتساعدها على تحسين ظروفها المادية والروحية.

<sup>(\*)</sup> نرمز بالإشارة + إلى تاريخ وفاة الشخص.

<sup>(\*\*)</sup> انظر مَقالنا: المنهج العلّمي في البحث السوسيولوجي، في مجلة دراسات عـربية، العـدد 3، ينايـر 1983

ـ الانـطلاق من قوانيـن ومقولات المنهج الجـدلي في الفهم والتحليـل والتفسـير والتعميم الأمر الذي يعني بصورة أساسية:

♠ ضرورة المزارجة الحلاقة الجدالية بين: النظرية والتجربة، والمناهج الكمية والمناهج الكمية والمناهج الكمية والناهج الكيفية، والنحليل التاريخي الديناميكي، والعام والحاص اللذين تنتمي إليها الظاهرة الاجتماعية المجوثة، والذاتي والمؤسوعي سواء بوصفها إداة للتحليل أو بوصفها موضعاً للتحليل، حل المشكل القائم (فرضية البحث) واستنارة مشاكل جديدة (فرضية البحث) واستنارة مشاكل جديدة (فرضيات جديدة)، تحتاج إلى بحوث جديدة.

الالتزام بعدد من المعايير التي تضمن للبحث السوسيولوجي أعلى درجة من العلمية والممداقية،

# • نخص منها\*:

1 - الموضوعية Objektivität ، (2 ، Objektivität ) الثبات Aeliabilität ، (1 السحة الصحة ) الحربية 4) التمشيل Okonomie ، (2 ، الاقتصادية Okonomie ، الحربية Parteilichkeit ، (انظر: الفقرة 40 لاحقاً) .

- وبالمقابل ضرورة الحذر من الوقوع - بوعي أو بدون وعي - بعدد من الأخطاء التي تقلل من درجة الطابع العلمي للبحث مثل:

النزعة الآحادية والجمود المذهبي، والنزعة التوفيقية أو التلفيقية، والنزعة التبريرية، والنزعة التبريرية، والنزعة التبريرية، والنزعة المتحاطية (إسقاط الحاضر على الماضي أم الأنا على الآخر)، والنزعة التجريدوية (الاستهانة بالنظرية والتجريد والنظرية الكلية)، والكسل العقلي والوجداني.

ـ استيعاب شبكة التأثيرات: الداخلية والحارجية، الظاهرة والمستنرة ، المباشرة وغير المباشرة، المادية والروحية . . . الخ التي تحيط بـالظاهـرة المعنية، وتؤثير عليها من قريب أو بعيد فعملى سبيل المثال يقدم جـادوف المخطط التالي لبيان شبكـة التأثيرات المختلفة لـ / بين العـوامل الأسـاسية التي تحكم عـلاقة العمـل بالعـامل [انـظر شكل رقم 2].

ـ استناداً إلى الطبيعة الجدلية لعملية المعرفة، وبالذات جدلية المطلق ـ النسبي فإن عملية المعرفة لا يمكن أن تكون مسروجة إلى الماضي والحاضر وحسب، بل وإلى المستقبل أيضاً، ومن هنا تنبع أهمية «فرض الفروض» وأهمية «الفروض الصاملة» التي تجمل من

<sup>(\*)</sup> حول هذه النقطة انظر (146/143 - 151).

الحقيقة شيئاً يجب البحث عنه على الدوام.

إن الحقيقة المطلقة هي دائهاً في الإمام والمقبل وليس في الخلف والمنصرم.

\_ إن البحوث السوسيولوجية غالباً ما تهدف إلى حلول عملية، ولذلك فلا بدُّ أن يكم ن البحث السوسيولوجي:

- منطلقاً من الواقع العياني الملموس.
- مستنداً إلى الارث النظري السوسيولوجي السابق.
- مسترشداً بالمارسة باعتبارها غاية وهدفاً لأي عمل علمي .
- ملتزماً بالقضايا الاجتماعية الأساسية التي تحمل بعداً إشكالياً سواء على
   المستوى النظري أو العمل.

ـعلى الرغم من أن عملية البحث السوسيولوجي يمكن أن تتم بأشكال وصور غتلفة فيا يتعلق بخطوات البحث، وطرق جم وعرض المعلومات، وشكل وضع التتاثيج المحصلة (الرسالة، التقرير) إلا أنه ـ وفي حدود هذه المرونة ـ لا بـدً وأن يلتزم البـاحث بخطوات وعمليات أساسية لا غنىً عنها ولا يمكن تجاوزها أو تجاهلها. ونسوق المخطط الموضح في شكل رقم 3 ـ كتجسيد لهذه الخطوات (176/114).

وخطط الأثر والتأثير المتبادل للموامل الأساسية التي تحكم علاقة العامل بالعمل، #Jadow

| 1 | \$', \$', \$', \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :3                                                                               |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | في خطف أنواع الشاط المعلى الأولا الشامة التي الأولا المجامي الاقتصادي المتعالية المتع | مجموعة الظروف غير المرتبطة نسبياًبالشخصية والتي تمثل أساس العلاقة<br>تجاه العمل. |  |  |
|   | نواع الند<br>خداعية<br>الإنتاج<br>الإنتاج<br>ي للمطر<br>الديناج<br>الديناج<br>الديناء<br>الديناء<br>الديناء<br>الديناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ين الم                                                                           |  |  |
|   | العوامل الدامة التي ما نفس الموامل الدامة التي فا نفس الموامل | ية والتي                                                                         |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |  |  |
|   | ين يا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لمة نسبياًبالشخص<br>تجاه العمل                                                   |  |  |
|   | المواصل الحاصة التدافقة بدوح حوامل مباشرة حوامل مباشرة طروف العمل البية الاجتماعية منوون العمل البية الاجتماعية منوون العمل (بداتة) المعلم المراقبة مع مجموعة العمل الماسية الأميل المياسة الماسية الأميل المياسة الماسية الأميل المناسبة الأميلة الماسية الأميلة الماسية الأميلة المناسبة الماسية ال | فير المرتب                                                                       |  |  |
|   | الخاصة المخاصة المخاصة المخاصة المخاصة المعمل المعمل المحتماع المعمل المحتماع المحتماع المحتمدية الأورية والأورية والمائل الأورية والمائل المائل الأورية والمائل المائل الأورية والمائل المائل الأورية والمائل المائل ال | الم                                                                              |  |  |
| - | الموامل إخاصة التملط ال عوامل مباشرة عوامل مباشرة البية الاجسامية البية الاجسامية المسل المسل المباشرة مع عمومة المسل المباشرة مع عمومة المباشرة وسائل الأعلام والمباشرة المباشرة ا | عه ال                                                                            |  |  |
|   | مثیر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |  |  |
|   | الموامل المخاصة المعلقة المعالمة المعلقة المعالمة المعال |                                                                                  |  |  |
| = | سان تتملق الأدوار الأدوار الأدوار الأدوار الأدوار المساقي الماقي الماقية الماقي | ٦                                                                                |  |  |
| = | الله على المراقب الم  | الخواص الفردية للعامل                                                            |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يق                                                                               |  |  |
|   | سمات شخصية<br>الاجتمامات<br>الماجات<br>الراقف<br>الترح الغريه<br>القل الأحل<br>التغارة إلى العالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>                                                                         |  |  |
| = | رسات شخو (۱۹ هتمانات (۱۹ هتمانات (۱۹ هتمانات (۱۹ هتمانات (۱۹ هاله |                                                                                  |  |  |
|   | دافع ↓ ↑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |  |  |
|   | [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |  |  |
|   | اللعلاقة المعلى | العلاقة تجاه العمل                                                               |  |  |
|   | الذاتية الذا المعلم الذاتية ا | نه خبا                                                                           |  |  |
|   | المواتب الذاتية للملاقة المداوة الأحيامية للمداوة الأحيامية المداوة وقد المواقع عن العمل المداوة وقد المواقع المداوة  | يغ                                                                               |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |  |  |

المرجع: هد. عملية البحث السوسيولوجي. برلين 1973. ص 52 - 53



إنه على غاية من الأهمية، ولكي لا يظل البحث السوسيولوجي يدور حول نفسه في حلقة مفرغة، اللجوء إلى ما نرغب أن نطلق عليه ومنهج الإحالة، حيث سيكون مطلوباً من الباحث: إحالة الأثر إلى السبب، وبالنسبة للسبب، إحالة السبب الظاهر إلى السبب الكامن والأقل أهمية إلى الأكثر أهمية، والجزئي إلى الكلي، والعارض إلى الدائم والقار، والمنقطم إلى المستمر... إلخ.

إن هذه العملية (المنبج العلمي) تسمح بالوقوف على الاتجاهات العامة والكبرى، وعلى الاسباب العميقة والجوهرية للظواهر والعمليات الاجتماعية، أي أنها تسمح بالوصول إلى القوانين والحامة، التي تدور في فلكها كل القوانين والخاصة، بما في ذلك اكتشاف والنظريات، السوسيولوجية الأكثر عمومية، والتي تتصف بالشمول على مستوى الزمان والمكان والموضوع، والتي تستحق عن جدارة اسم والنظرية، السوسيولوجية، لما تتمتم به من حصانة نسبية أمام الواقع الكثير التلاوين، المتبدل على الدوام.

فلو أردنا \_ وهذا على سبيل المثال ـ أن ندرس ظاهرة عملية «التمايز الاجتماعي» في مجتمع ما، فإن المنهج العلمي يقتضي ـ كيا سبق أن ذكرنا في مكان سابق ـ أن تكوَّن هذه الدَّراسة تاريخية (دراسة منشأ التمايـز الاجتماعي وصيـرورته التـاريخية)، وبنيـوية (دراسة كافة أشكال ومستويات التمايز الاجتاعي من حيث وظيفتها الاجتماعية) وجدلية (دراسة التأثـر والتأثـير المتبادل في/بـين العنــاصر المختلفـة للظاهــرة نفسهــا وللظواهــر الاجتماعية المختلفة)، وملموسة (دراسة الحال الواقعية التي عليها الطاهرة عند فترة الدراسة). ومن الواضح هنا أن مفهومي «جـدلية» و «بنيـوية» إنمـا ينطويــان على مبـدأ (منهج) الإحالة. ذلك أن العناصر المختلفة المكونة لبنية ما لا يمكن أن تكون متساوية الأهمية والقيمة بالنسبة لدورها ووظيفتها في تكوين البنيـة والحفاظ عـلى ديمومتهـا. ففي جسم الإنسان \_ بوصفه بنية بيولوجية \_ مثلاً تقوم كل من الأصبع والعين والقلب بوظائف محددة. ولكن هذه الوظائف ليست على درجة واحدة من الأهميَّة بدليل أن غياب بعضها (الأصبع) يخلُّ بالبنية خِللًا محدوداً وغياب البعض الآخر (العين) يخل بالبنية خللًا كبيراً، أما غياب بعضها الثالث (القلب) فيعني نهاية البنية كلها. ومن جهة أخرى فإن وظيفة الأصبع متوقفة على وظيفة العين، ووظيفة العين متـوقفة عـلى وظيفة القلب. . الــخ (بدرجة كبيرة أو صغيرة). وإذا ما نقلنا هذه الصورة البيولوجية إلى المجال الاجتماعي وبالذات إلى ظاهرة التمايز الاجتماعي بين الناس والجماعات، فإن الصورة تبدُّو كالتالى: (انظر المخطط، شكل رقم 4). 1 ـ يتمايز الناس بأشكال غتلفة بعضها وطبيعي، وبعضها ومجتمعي، بعضها وعمدودي، وبعضها وأفقي، الأسر الذي ترتب عليه أن للكائن البشري جملة من والانتهاءات، المختلفة التي تأخذ شكلاً تمايزياً بين الأفراد والجماعات، تصلل ـ حسب تقديرنا - إلى عشرين انتباءً كما يبينها المخطط الموضح في شكل وقد 4.

2 ـ يلاحظ أن هذه الشبكة من التمايزات تنطوي على جانب مشروع (وظيفي) سواء تعلق الأمر بالتمايز الطبيعي (رجل ـ امرأة ـ صغير ـ كبير) أو التمايز المجتمعي (رجل ـ امرأة ـ صغير ـ كبير) أو التمايز المجتمعي السليم) لأنه بدون هذا التمايز ما كان يمكن أن يوجد النوع البشري وبالتالي المجتمع البشري أو يستمر . وجانب غير مشروع (لا وظيفي إذا استعرنا تعيير برفسور كول) ناجم عن / مسبب تعيير روبرت ميرتون، ولا اجتماعي إذا استعرنا تعيير برفسور كول) ناجم عن / مسبب لد : الانحراف بالتمايز المشروع عن مساره الطبيعي، إلى مسار نوعي جديد قائم على التسلط الذي يأخذ شكل العلاقة الباثولوجية بين طرفي العلاقة مثل اضطهاد الرجل للمؤاة، الكبير للصغير، القوي للضعيف، رأس المال للعمل، الفكر للبدن، المدينة للريف، الحاكم للمحكوم، الرئيس للمرؤوس، المسلح للأعزل، الأكثرية للاقلية، . . . إلخ .

3. ويدون الدخول في مناهات فلسفية للبحث عن أسباب هذا الانحراف فإنه يمكن الحكم منطقياً وواقعياً (كل ما هو واقعي معقدول، وكسل مسا هو معقول واقعي معين عين منطقياً والستحواذ، هو الذي يقف وراء مسألة والتسلط، لدرجة لا يكن مشاهدة الواحد دون الآخر، ولذلك فها يمثلان في حقيقة الأمر مقولة واحدة هي مقولة والاستحواذ - التسلط، وتعني بالاستحواذ عاولة البعض الاستحواذ على ثمرة جهد الآخرين، أي على ما أصبح معروفاً بوفائض القيمة، إن مقولة والاستحواذ التسلط، تشير إلى العلاقة الجدالية بين الاقتصاد والسياسة أو بتعبير أدبي بين والمصنع والمدفع، التي تقوم في أساس التمايز الاجتماعي (المجتمعي) غير المشروع.

إن التمايز الطبيعي لا يمكن أن يكون بحد ذاته سبباً لصراع غير طبيعي، فالرجل والمرأة لا يمكن أن يتصارعا لكي يمل أحدهما محل الآخر، ولكن كي يستغل (يستحوذ) أحدهما الآخر، سواء أكان هذا الصراع هجومياً أم دفاعياً، وينطبق هذا على التقسيم الاجتماعي السليم للعمل، فالتنشئة الاجتماعية أمر مشروع يضع على عاتق الكبار نقل

نعني بالتمايز والعمودي، التمايز على أساس الدين، أو الطائفة، أو القومية أو العشيرة أو الإقليم
 الجهوبي، أو اللغة وإلى حد ما الثقافة حيث ينضوي تحت كل منها عناصر وفئات وطبقات اجتماعية مختلفة المصالح ومتناقضة: أما التمايز والأفقي، فنعني به التمايز الطبقي حصراً.

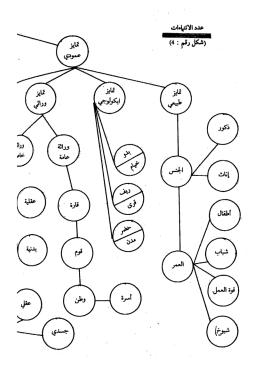

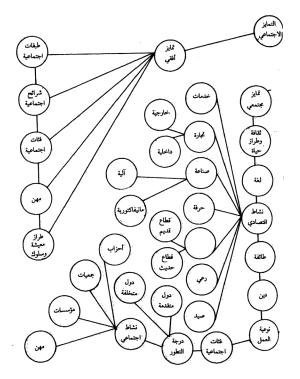

تحربتهم إلى الصغار عبر القنوات الاجتماعية المختلفة (الأب، المعلم، الكتاب. . . الغ) ولكن حين تأخذ هذه العلاقة طابعاً أيديولوجياً تسلطياً نتنفي عنها صفة المشروعية وتنقل إلى الجادة الأخرى.

4 ـ إن لإنسان كائن «بيولوجي ـ اجتماعي ـ واع، وقد نجم عن ذلك أن الجانب البيولوجي (مسألة البناء بحد ذاتها) وهو منطلق وغاية الجانبين الآخرين، الأسر الذي ترتب عليه أن إنتاج وسائل الحفاظ على الحياة البشرية (الجانب البيولوجي) وإذن عملية توزيع هذه المنتجات هما أساس Basis اللبناء الاجتماعي بأسره، بما في ذلك مسألة التمايز الاجتماعي، وهو أمر يقود بدوره إلى استنتاج آخر هو أن علاقات الإنتاج تقع في أساس كافة العلاقات الاجتماعية وهذا يعني ـ من الناحية المنهجية ـ أن فحص أية ظاهرة إعملية الجتماعية بيب أن يبدأ بفحص علاقات الإنتاج السائدة في المجتمع المعني، أي الأساس للاقصادي لذلك المجتمع.

5 ـ إن تطبيق منهج الإحالة في مثالنا بات يعني أنه يمكن، إن لم نقل يجب:

أ ـ إحالة التمايز العمودي إلى الأفقى.

ب ـ إحالة التمايز غير الاقتصادي إلى التمايز الاقتصادي (ملكية وسائل الإنتاج أساساً).

جد ـ إحالة العلاقات الاجتماعية إلى علاقات الإنتاج.

على أن تكون هذه الإحالة ذات طبيعة جدلية، تضع في اعتبارها أن العلاقية القائمة بين طرفي أية علاقة اجتماعية لا تسير في اتجاه واحد (أ حَرَب) وإنما في اتجاهين الثين (أ حَرَب) حيث يتحول السبب إلى نتيجة والنتيجة إلى سبب، وهذا يعني بالنسبة لمثالنا أننا لا نسقط دور العوامل النفسية، في عملية التمايز الاجتماعي، ولا نسقط دور الورعي سواء في المحافظة على هذا التمايز غير المشروع أو في مكافحته عبر الأشكال المختلفة للصراع الاجتماعي والطبقي.

## - 39 -

إن عالم الاجتماع هو جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيش فيه، وهو بالضرورة منتم إلى إحدى طبقات هذا المجتمع، ومتأثر بمصالحها وأيديولوجيتها بشكل أو بآخر، بدرجة أو بأخرى، وتطرح هذه المسألة على النظرية السوسيولوجية مسألة العلاقة بين الحزية Parteilichkeit والموضوعية Objektivität في عملية البحث السوسيولوجي، أي هل يمكن أن يكون عالم الاجتماع منحازاً لإحدى الطبقات الاجتماعية (أو الأيديولوجيات)، دون أن يؤثر ذلك على سلامة موقفه العلمي؟

إن مسألة والحزبية، تعتبر من أبرز نقاط الخلاف بين السوسيولوجيا البرجوازية والسوسيولوجيا البرجوازية والسوسيولوجيا المرجوازية والسوسيولوجيا المرحورة تحييد القيم Werfrei والمينينية إذ بينا يلح الاتجاه البرجوازي على ضرورة تحييد القيم Werfrei والحلى الطبيب إيجاد أحسن الأدوية، أو أحسن معالجة. وليس له أن يبدي رأياً في قيمة الحياة (82/68) و فإن علم الاجتماع الماركلينيني يرى أن هذه المدعوة هي بحد ذاتها دعوة أبديولوجية، وهي دعوة كاذبة من الناحيتين العملية والعلمية وتخفي وراءها أشد أشكال الانحياز ولكن إلى الطبقات الحاكمة المعادية لمصالح الكادحين ولا سيها الطبقة العاملة. إن كثيراً من علماء الاجتماع البرجوازين باتوا أنفسهم يدركون هذه الحقيقة ويعترفون بها يقول أحدهم على سبيل المثال:

وعلى الرغم من أن التطلع إلى علم اجتماع متحرر من القيمة أو محايد سياسياً كان هو الاتجاه السائد بين علماء الاجتماع المعاصرين، إلا أن عدداً منهم عارض هذا المرقف بشدة ( (2417 ) مثل روبرت ليند R. Lynd رايت ميلز G.Mills وغونار ميردال و G. Myrdal ويرجع الفضل إلى هؤلاء العلماء وأمثالهم \_ كما يقول أسيوف \_ وفي الكشف عن الصلة الوثيقة بين علم الاجتماع والمصالح السياسية للطبقات الحاكمة في المجتمع الرأسمالي، وبالتالي والرغبة في الحفاظ على الوضع القائم، (6579).

إن السوسيولوجيا العلمية تفرق بين مسألقي: الخلاف في الرأي وهو أمر مشروع - والانعكاس المشوه أو الصحيح للواقع في الوعي، المرتبط عادة بالموقف الطبقي بصورة أساسية. فهناك طبقات اجتماعية، تتعارض مصالحها الذاتية مع أن ترى الواقع الاجتماعي، (وفي بعض الحالات الطبيعي) على حقيقته، دون زيادة أو نقصان، لأن الاجتماعي، (وني بعض الحالات الطبيعي) على حقيقته، دون زيادة أو نقصان، لأن الملحود. إن هذه الطبقات المستغلة (بالكسر) تتمنى أن يصاب جميع الناس بعمى الألوان المحكية العبودية وحتى هذه اللحظة، وعلى العكس من ذلك فإن الطبقات المسحوقة والمستغلة تنسجم مصلحتها تماماً مع رؤية الواقع الاجتماعي، كما هو، على حقيقته، وهو والمستجم مع مقتضيات العلم والمنبج العلمي. ويعني أيضاً أن الحزبية ليستبحد ذاتها معادية للعلم، ولكن فقط حالما تكون انعكاساً وتعبيراً عن أيديولوجية الأقلية المستغلة المحالح الجماهي المحالح، والمنبطة المحالح الحماهي الطبقات المضطفة والمستغلة المستغلة المستغلة المستغلة المستغلة المستغلة المستغلة المستغلة المستغلة والمسحوقة إلى المحالح الجماهي الشعبية الكادحة. إن تحيز الطبقات المضطفة والمسحوقة إلى المحالح، والمناح المحالمة والمحالحة المحالح الحماهي الكادحة. إن تحيز الطبقات المضطفة والمسحوقة إلى المحالحة المسالح المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة الكادحة. إن تحيز الطبقات المضطفة والمستحوقة إلى المحالحة الكارة على المحالحة الكارة عربية المحالحة المحال

نفسها لا يتناقض مع العلم، بل يشكل شرط العلم، وشرط الموضوعية، وهو أحد المعايير الأساسية لضمان جدوى ومصداقية البحث السوسيولوجي، إن سلبيات المنهج التجريبي لا تقتصر من وجهة نظرنا على قصوره المعرفي (الفصل بين النظرية والتجريبي لا تقتصر ألى والمحالة في والتجرية، الاستغراق في والكم، على حساب والكيف، الغ)، وإنما تتعدى ذلك إلى طريقته في اختيار البحوث، التي غالباً ما لا تمكس هرم الطبقات الفقيرة والمصطهدة، ولكن ويصورة أساسية، مشاكل وهمء ومصالح الشركات متعددة الجنسية، والطبقة البرجوازية وفعلى حين تنفجر الشورات، يدرس الأمريكيون شروط الاستقرار الاجتماعي، على حين أن الأسس الاجتماعية للسلطة تتحول حتى لتصبح غير واضحة، فإن الأمريكيون يتكلمون عن دعوامل حاسمة نفسية، وعن ومشاكل هوية شخصية، وعلى حين أن البعد الذي يفصل الشعوب الغنية عن الشعوب الفقيرة يزداد بلا انقطاع، فإن مصابا بناقشون بصورة خفية نتائج اللامساواة الدولية، هذا إن ناقشوا في ذلك يوماً ماه). (227/75).

وليس أدل على صحة هذا الرأي درأي أوسيبوف) من ذلك الوصف العلمي الموضوعي لعلم الاجتماع التقليدي الامريكي (التجريبوي) الذي قدمته وحركة تحرير علم الاجتماع في أمريكا، Sociology Liberation Movement وإن علم الاجتماع يرتبط ارتباطأ رثيقاً بالأجهزة الحاكمة ويعبر عن مصالح القرى المسيطرة في المجتمع الأمريكي، ويتضح ذلك من القيم والمتقدات السائدة بين علماء الاجتماع ومن ولاتهم لهذه الأجهزة، وعلى الرغم من ادعاء علماء الاجتاع لصفة الجهاد، إلا أنهم يقيمون بإجراء بحوث لصالح التنظيمات القوية في المجتمع ويمدونها بالمعرفة التي تحتاج إليها للسيطرة على مشكلاتها، وهم يضعون خبرتهم تحت تصوف النظام ويجعلون تطور علم الاجتماع يسير في الاتجاء الذي تحدده احتياجات الذين بمولونهم وتحت ستار الحياد فشل علم الاجتماع في أن يسهم بأي شكل في فهم مشكلات الفقراء والضعفاء وفي مساعدتهم على التغلب على سيطرة ذوي النفوذ والقوة عليهم.

إن علماء الاجتماع حاولوا أن مخلعوا على أنفسهم الصبغة العلمية عن طريق تطوير أساليب وطرق البحث العلمي، ولكن على حساب المضمون، كما قدموا نظريات علمية خالية من المعرفة الجقيقية للمجتمع الأمريكي، وكل من حاول ذلك واهتم بدراسة الواقع كان يواجه بالنبذ ونفى صفة العلمية عنه.

إن النظريات الاجتماعية الرجمية والليبرالية، تبالغ عن عمد في إظهار أن المجتمع تسوده حالة من الاتفاق والاجماع، وتدعو إلى المحافيظة على ذلك وتهمل حقيقة وجود الصراع بين مصالح المجموعات المختلفة منه، وتدعو إلى التفاهم والصبر والنية الحسنة لحل أي مشكلات فيه، وذلك لا يمت للعلم بصلة، إنه لا يزيد عن كونـه ضراعـة ولا يصـور الواقع بل يعبر عن آمال الطبقة الاجتماعية التي يمثلها علماء الاجتماع.

وإن علم الاجتماع تحت تأثير وهم الابتعاد عن الصراعات الدائرة في المجتمع تخلًى عن مسؤوليته في أن يكشف حقيقة القوى الاستغلالية في المجتمع، وأصبحت الطبيعة الرجعية للحكومة الأمريكية خارج نطاق البحث الاجتماعي. ولكن السكوت على وضع ما يعني الرضى عنه، وعلم كشف هذا الوضع يعني تأييده، (نقلاً عن: 9-89). لقد وجهت منظمة اليونسكو في نهاية الستينات استقصاء إلى (500) هيئة وطنية ردولية، حول الاتجاهات الرئيسة للبحث في العلوم الإنسانية، وقد جرى في هذا الاستقصاء تحديد البحوث كها يلى: (انظر: 108/10).

- 1 ـ البحث الأساسي الحر.
  - 2 \_ البحث الموجه.
  - 3 \_ المحث التطبيقي.

وقد بينت إجابات أكاديميات العلوم في الدول الاشتراكية ـ حسبما يقول المـرجع المذكور - أن وثمة سمة مشتركة بين أكثر المجتمعات الاشتراكية، هي أن جهد البحث يرتبط أساساً بالتخطيط القومي، ويبدو أن التمييز بين بحث أساسي حر وبحث موجه، مرفوض باسم القيم الاجتماعية الأساسية الخاصة بالالتزام بالجماعة ومصالحها. هنا يأخذ مفهوم البحث والحر، معنيُّ جديداً، (112/110). إننا نجد توكيداً لهذه الصورة لدى بر وفسور T. Rjabuŝkin مدير معهد البحث السوسيولوجي (I. S. F.) في أكاديمية العلوم السوفيتية بموسكو، حيث يقول وإنهمن غير المسموح بهأن تأخذ أبحاث علماء الاجتماع السوفييت اتجاها ذاتياً. إن عليها أن تساهم في حلُّ مشكلات التطور المستمر لأسلوب الحياة الاشتراكي . . ، (59/127)، وأيضاً لدى بىروفسور شتلبىرغ في قولـه: (إن ارتباط عملية البحث في إطار علم الاجتماع الماركسي اللينيني مع حل مهام البناء الاشتراكي، جعل الطابع الطبقي لعلم الاجتماع واضحاً، (24/111). إننا نتفق مع ريابوشكين وشتلبرغ في ضرورة أن يكون البحث السوسيولوجي ملتزماً، وبالتالي موجهاً. إن البحث السوسيولوجي الجاد لا يمكن أن يقوم به إلّا فريق عمل، سواء في إطار العلم الواحد أو في إطـار البحث المتعدد الفـروع Interdisziplinär وإذن فهو بحث مُكلف من النـاحية الاقتصادية ويحتاج إلى إمكانيـات ليست بمستطاع الأفـراد، ولا بدُّ من أن تتم في إطـار مؤسسات اجتماعية وتبقى المسألة هنا: ما هي هذه المؤسسات الاجتماعية؟ وما هــو طابعها الطبقي؟ وما هي أهدافها البعيدة والقريبة من وراء إجراء هذا البحث؟ ومرة تحرى فبإننا أسام الطابع والخزي، و والأينيسولوجي، لعلم الاجتمساع والبحث السوسولوجي.

## الباب الثاني

# علم اجتماع البلدان النامية: ماذا؟ لماذا؟ إلى أين؟

الفصل الأول: فرضية التقسيم الشلاثي والمستبويات الشلائة لعلم الاجتماع.

الفصل الثاني: إشكالية العلاقة بين علم اجتماع البلدان النـامية وعلم الاجتماع العام.

الفصل الثالث: علم اجتماع البلدان النامية: الموضوع والمهام.

الفصل الرابع: علم اجتماع البلدان النامية: عمليلة البحث

الفصل الخامس: ابن خلدون وعلم اجتماع البلدان النامية.

## الفصل الأول

# فرضية التقسيم الثلاثي والمستويات الثلاثة

#### - 40 -

في مكان سابق من هذا العمل (الفقرة 31) قمنا بتحديد موضوع السوسيولوجيا في صورتها العامة أي قبل دخولها مرحلة التمايز سواء الايديولوجي أو التطبيقي. ومن الطبيعي أن ينقلنا هذا التحديد العام لموضوع السوسيولوجيا إلى مستوى آخر، ألا وهم المستوى التطبيقي، أي ترجمة هذا التحديد العام إلى مهم Aurgalon بعينها يطرحها هذا العلم على نفسه، ويطرحها الواقع الملموس على هذا العلم. إن مسالة ألترابط بين موضوع ومهام، ومناهج علم الاجتماع، وكذلك العلاقة الجللة بين المستويين: المجرد والملموس، العام والحاص للظواهر والععليات الاجتماعية، إنما تطرح على النظرية السوسيولوجية سواء على مستوى السوسيولوجية والفكر السوسيولوجية مسالة التعدية السوسيولوجية سواء على مستوى التكوين الاجتماعي - الاقتصادي على المستوى العالمي العام، حيث تطفو على السطح السوسيولوجي المعاصر شلائة علوم متمايزة هي: علم الاجتماع المرجوازي وعلم الاجتماع المرجوبيا إلى عدد الاجتماع المسوسيولوجيا إلى عدد الملموس ضمعن هذا التشكيل الاجتماعي الواقع الاجتماعي الملموس ضمعن هذا التشكيل الاجتماعي، أو ذلك، حيث تقسم السوسيولوجيا إلى عدد

 <sup>(\*)</sup> لقد نحتنا هذا التعبير بوصفه دبحاً لتعبيري واجتماعي، و واقتصادي، كإشارة إلى عملية التكامل الجدني بين هذين المفهومين، اللذين يمثلان وجه وظهر ميدالية والتشكيلة الاجتماعية الاقتصادية، وبالتالي فإنها من الناحية الواقعية إثنان في واحد.

غير محدد من الفروع السوسيولوجية التطبيقية (السوسيولوجيات Zweigsoziologien) في النفساعات المهنية، أو المؤسسات الاجتماعية، أو مجمالات الإنتاج والنشاط الاقتصادي المختلفة، أو المشاكل الاجتماعية، أو القطاعات الديموغرافية، أو عملية التغير الاجتماعي . . . إلخ.

إن الإشكالية التي سنعالجها هنا هي فقط تلك المتعلقة بالتعددية السوسيولوجية على المستوى الاول، أي مسألة الانفسام الثلاثي الذي بات شائعاً، والمستند أساساً إلى مقسولة وميسدا والتشكيلة الاجتماعية ـ الاقتصاديسة»، ذلك أن المستسوى الشاني (السوسيولوجيات القطاعية أو الفرعية) لا يمثل إشكالية بحد ذاته، وإنما بارتباطه وبتبعيته للمستوى الأول.

وكها هو واضح فإن صفتي برجوازي وماركسي إنما تعكسان بعداً أيديولوجياً وفلسفياً بالإضافة إلى بعدهما التطبيقي (الانبثاق عن / التعبير عن واقع اجتماعي اقتصادي محدد)، في حين لا تعكس صفة البلدان النامية سوى البعد الأخير (التطبيقي) الأمر الذي يطرح على النظرية السوسيولوجي إشكالية خاصة فيها يتعلق بعلم اجتماع البلدان النامية، سواء بما هو علم متميز أو بعلاقته علم الاجتماع العام، ويكل من علم الاجتماع البرجوازي، وعلم الاجتماع الماركسي.

إنه لكي يكن التكلم عن وعلم، ما، سواء أكان أصلياً أم فرعياً، لا بدُّ وأن يكون له موضوع متميز، وبالتالي مهام ومناهج وتقنيات خاصة ومتميزة نسبياً على الأقل. وإذا كانت السوسيولوجيا تقسم إلى سوسيولوجيا نظرية، وسوسيولوجيا تطبيقية، فإن كانت السوسيولوجيا تقليم الذي يعرجه هذا الواقع هو: أين هو موقع علم اجتماع البلدان النامية من هذين الفرعين (النظري والتطبيقي)؟ هل هو علم وأصلي، كبريكافي، وبيله الانجوين، علم الاجتماع الرجوازي وعلم الاجتماع الماركيي، أم أنه علم هوعي، تطبيق استدعته الظروف الاجتماعية والاقتصادية الملموسة في البلدان النامية، أم أنه ما خاص بالبلدان الأسمالية وذلك على غرار علم اجتماع البلدان الاشتراكية، وأخلاط ما بالمراكبة، الأمر المذي يفترض ضرورة التمييز بين مفهومي وعلم الاجتماع المبرجوازي، و وعلم الاجتماع المبرجوازي، و وعلم الاجتماع المبلدان المرامحالية و وعلم اجتماع البلدان الرامحالية و وعلم اجتماع البلدان المرامحالية و وعلم اجتماع البلدان الاشتراكية، من جهة أخرى وهم ما عبساء المخطط المؤسح في الشكل وقم 5.

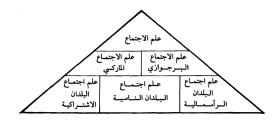

| I | الحالة التعدديسة                 |                    |                  |                                    | المستسوى      |   |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|---------------|---|
|   | علم الاجتماع                     |                    |                  |                                    | انعلمي        |   |
|   | برجوازي علم الاجتماع الماركسي    |                    |                  | علم اجتماع البرج                   | الأيديسولسوجي | 2 |
|   | علم اجتماع<br>البلدان الاشتراكيا | جتماع<br>، النامية | علم ا<br>البلداد | علم الاجتماع<br>البلدان الرأسمالية | التطبيقي      | 3 |

محطط يبين موقع علم اجتماع البلدان النامية في البناء النظري لعلم الاجتماع

#### وتستند فرضيتنا أعلاه إلى التصور التالي:

 1- إن الظواهر والعمليات الاجتماعية، إن هي إلا تجسيد مكتف لحركة الـواقع الاجتماعي (الحركة الاجتماعية)، الناجمة عن التفاعل الجدلي الحـلاق بين العتـاصر المختلفة لهذا الواقع، ولا سيها مثلث: الطبيعة، الناس، الوعي.

ومن جهة أخرى فإن هذه الظواهر والعمليات الاجتماعية تمتلك وجوداً موضوعياً يجعل حركتها وصيرورتها بمناى عن كل من والعشوائية، و والارادية، وهذا يعني خضوعها لمبدأ والحتمية Determinismus، و والتكرارية، الأمر الذي يجد تجسيده المنطقي والواقعي في وجود والقوانين، العامة والخاصة التي تحكم هذه الصيرورة الاجتماعية. وفي الواقع فإن مهمة العلم الأولى والأساسية هي الكشف عن القوانين المختلفة المتعلقة بموضوعه ومجاله الحاص، ذلك أن اختىلاف الموضوع يستلزم اختلاف المهام، واختلاف المهام و يستلزم تمايز المناهج، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تمايز العلوم. قـول كوتسنسكي Kuczynski بحق: «إن العلم الذي لا يطرح على نفسه مهمة كشف القوانين الحقيقية، وإنما فقط هذه القوانين التي سبق لعلم آخر أن اكتشفها، ودراستها بصورة إفرادية، هو حسب زعمى، ليس علماً بالمني المحدد للعلم، (169/131).

إن مفهوم القوانين الحقيقية هنا يشير ضمنياً إلى وحدانية هذه الحقيقة على المستوى الأشد عمومية وعمقاً، وهو ما يساوي القول بوحدانية العلم المتعلق بجانب معين من جوانب الواقع الطبيعي أو الاجتماعي، والذي يدرس هذه الحقيقة كثيء داخل ضمن اختصاصه الذي هو مهرو وجوده. إن ما يمكن تقريره هنا أنه بالنسبة لمذا المستوى المعرفي العام والجوهري لا يمكن - بالنسبة للظواهر والعمليات الاجتماعية - أن يوجد سوى سوسيولوجيا علمهة واحدة رغم أن هذه السوسيولوجيات قد لا توجد عملياً إلا «على درجات متفاوته من الانجاز، استناداً إلى المحددات الأيديولوجية أو الحاجات الاجتماعية، على حد تعبير كوتسنسكى أيضاً (183/131).

2\_يشهد عالمنا المعاصر تعايش وتواجد تشكيلتين اجتماعيتين متمايزتين ومتعارضتين هما: التشكيلة الرأسمالية، والتشكيلة الاشتراكية، وفي الواقع فإن كلاً منها نكتسب طابعاً عالمياً، بصورة يمكن معها التحدث ـ بشيء من التجاوز ـ عن بناء تحتي عالمي، وبناء فوقي عالمي، وباعتبار أن الأيديولوجيا هي جزء من البناء الفوقي للمجتمع، فإنها بدورها تكتسب طابعاً عالمياً.

ويتمثل هذا الطابع العالمي من جهة في أن نُفوذ كل من الأيديولوجية البرجوازية والإيديولوجية الاشتراكية (الماركسية خاصة) لا ينحصر في الحدود الاقليمية والجغرافية لتينك التشكيليتين، وإنحا تتعداها إلى كافة أرجاء المعمورة بدرجات وصور مختلفة ومتفاوتة، وهذا يعني إلى البلدان النامية المتخلفة ومتعددة الانحاط والتابعة)، من جههة ثانية فإن الصراع الدائر بين هاتين الأيديولوجيتين يتعدى بدوره حدودهما الجغرافية والسياسية ليشمل الساحة الفكرية والسياسية العالمية، فإن هذا يعني بالنسبة لموضوعنا أن السوسيولوجيا تنقسم بما هي علم أيديولوجي إلى علمين (اتجاهين) سوميولوجيين كبيرين السوسيولوجيا تنقسم بما هي علم أيديولوجي إلى علمين (اتجاهين) سوميولوجين كبيرين البرحوازية العامة إلى العالم Bürgerlische Weltanschauung بينا يعبر الأخر عن نظرة الطبقة العاملة (البروليتاريا) إلى العالم، إنه سواء بالنسبة إلى المستوى الفلسفي أو العملي لا مفرً من أن ترى الطبقات الاجتماعية المختلفة، الحقائق

الاجتماعية المختلفة من زوايا ومنظورات مختلفة .

3 - إن الظواهر والعمليات الاجتماعية، التي تدرسها السوسيولوجيا، عادة ما 
تتكوّن وتتطور في ظل تشكيلة اجتماعية - اقتصادية محددة حيث وتشكيل علاقات الإنتاج 
في كليتها ما يسمى بالعلاقات الاجتماعية، المجتمع، وبالتحديد مجتمعاً في مرحلة محددة 
من النمو التاريخي، مجتمعاً ذا طابع خاص مميزه ((172/). ,وحيث تتجلى وتتكشف 
القاعدة الاقتصادية الواحدة (علاقات الإنتاج خاصة) وعن أشكال وأنواع لا متناهية لا 
يكن فهمها إلا بمساعدة تحليل هذه الظروف المعينة الملموسة، (7697) الأمر الذي يعني 
نالسوسيولوجيا على هذا المستوى التعليقي (الاللث) إنحا تتعلق أساساً (تنتج عن / 
تتجه إلى ) مجتمعات تاريخية محددة، وأن هذا التحديد يقوم على أساس مفهوم والتشكيلة 
الاقتصادية، أي أن مهامها ومناهجها العامة والحاصة بما في ذلك تقنياتها في البحث 
السوسيولوجي إنما يجددها الطابع العام لأسلوب الإنتاج السائد، وبما أن أساليب الإنتاج 
السائدة على المستوى العالمي هي:

- 1 \_ غط الإنتاج الرأسمالي في البلدان الرأسمالية .
- 2 \_ غط الإنتاج الاشتراكي في البلدان الاشتراكية .
- 3 ـ نمط الإنتاج التعددي المختلط في البلدان النامية .
- فإنه لا بدُّ وأن تنقسم السوسيولوجيا التطبيقية بدورها إلى:
  - 1 ـ علم اجتماع البلدان الرأسمالية.
  - 2 ـ علم اجتماع البلدان الاشتراكية.
    - 3 ـ علم اجتماع البلدان النامية.

إن مفهوم التشكيلة الاجتصادية من أهم المفاهيم الاجتماعية التي يمكن لعلم الاجتماع أن يعتمدها في التحديد والتصنيف النوعي والعلمي للظواهر والعمليات الاجتماعية، والذي يلتقي على صعيده كل من العام والخاص والوحيد، بعيث يمكن اعتباره نوع من والخاص، Besonderes الذي يجسّد في داخله كلاً من «الخاص، Rilgemeines الذي يجسّد في داخله كلاً من «الحام، Allgemeines ولوحيد قلل الخروج من جادة العلم إلى جادة الفلسفة، بينا يؤدي الهبوط تحته إلى نوع من التجريسوية الفجة، سواء تعلق الأمر بموضوع علم الاجتماع، أو بالإطار الجغرافي لهذا العلم، ونعني هنا تلك التنظيرات التي تنادي بعلم اجتماع وطني أو قدومي تحت حجة ضرورة الالتصاق بالواقع الملموس.

إن التمسك بمبدأ «التشكيلة الاجتماعية - الاقتصادية» لا يلغي - إن لم نقل يستلزم ـ المسائل التالية في إطار التعددية السوسيولوجية:

 انقسام السوسيولوجيا العامة إلى سوسيولوجيات فرعية متخصصة ولها حتى مستوياتها النظرية الخاصة (علم اجتماع ريفي، علم اجتماع صناعي، علم اجتماع عائل، علم اجتماع ثقافي... الخ).

2\_ضرورة أن ينصرف العلم الاجتماعي، عمثلاً بمؤسساته ومختصيه إلى دراسة القضايا التي تقع في متناول يده، أي القضايا الاجتماعية على المستوى الوطني والقومي، وهكذا فإنه سيكون على علماء الاجتماع الفرنسيين مثلاً أن يعالجوا الظواهر الاجتماعية في المجتمع الفرنسي أولاً وبالدرجة الأولى، وينطبق هذا الأمر على زملائهم في الاتحاد السوفيتي وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي الوطن العربي . . . الخ، بل إنه سيكون من واجب علماء الاجتماع الجزائريين أو السوريين أو المصريين . . . الاهتمام بالقضايا النوعية لبدانهم، إضافة وربما قبل - اهتمامهم بالقضايا القومية، وبقضايا العالم علم الاجتماع كله كما يتخوف بول لازار سفيلد (267175) وإنما يتعلق الأمر بسوضع علم الخوص الوطنية والقومية والقومية في مكانها الصحيح .

3. التمايز في مضمون Inhalt الموضوعات المتشابهة والعامة المتواجدة في كافة التشكيلات. فظاهرة التصنيع مشلاً تعتبر ظاهرة عامة، استلزمت تأسيس الفرع السوبيولوجي المعروف بد «علم الاجتماع الصناعي»، ولكن هذه الظاهرة تأخذ صوراً متمايزة في ظل المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية والنامية الأمر الذي يستلزم أن يحمل موضوع هذا «العلم» الفرعي التلاوين الخاصة التي تطبع كل مجتمع من هذه المجتمعات الالالذة، بل إن هذا التمايز قد يصل في بعض الحالات إلى المستويات الوطنية والقومية بل والجهوية. وفي الواقع فإن:

4 ـ الظواهر والعمليات الاجتماعية إما أن تكون من النوع العام المشترك بين كافة التشكيلات وكافة المجتمعات (الأسرة، اللغة، تفسيم العمل . . . إلخ، ، وإما من النوع المرتبط بتشكيلة اجتماعية بعينها (عملاقات الإنساج المرتبط بتشكيلة اجتماعية بعينها (عملاقات الإنساج الاشتراكية، عملاقات الإنساج المجتمعات نبوعية عمدة (ظاهرة تعدد النووجات الإسلامية، ظاهرة البداوة، ظاهرة المجتمعات النفطية . . إلخ).

5 ـ إن التشكيلة الاجتماعية ـ الاقتصادية مفهوم تاريخي، بمعنى أنها نشأت في ظل

ظروف تاريخية محددة، وتطورت بتطور هذه الظروف وتبدلت بتبدلها، الأمر الذي يستتبع أن تتطور وتتغير العلوم الاجتماعية المرتبطة بها، وإذن فإن اختفاء تشكيلة ما قد يسقط الحاجة الاجتماعية لبعض العلوم التي نشأت فقط في ضوء الحاجات الاجتماعية المرتبطة بظهور هذه التشكيلة كها أن تطور الواقع الاجتماعي والاقتصادي سوف يؤدي بالتأكيد إلى تعديل مستمر في موضوعات ومهام ومناهج العلوم الاجتماعية (مثل الشورات العلمية ـ التقنية المختلفة).

ولا بدَّ من الاعتراف هنا، أنْ مثل هذا التصور لمسألة التعدد السوسيولوجي إذا كان قد قدم إجابة عن طبيعة عمومية على التساؤلات المتعلقة بمسألة «التعدد السوسيولوجي» فإنه قد فتح الباب أمام تساؤلات أخرى مشروعة تتعلق بنفس الموضوع، وتمثل بدورها إشكالية نظرية وابستمولوجية حادة لا بدَّ من التوقف عندها. هذه التساؤلات هي:

1 - ما هي الأسس النظرية والعملية التي تقوم في أساس اعتبار العالم الشالث أو البلدان النامية كتلة متميزة بالقياس إلى العالمين الأول (الرأسمالي) والثاني (الاشتراكي) اللذين يعبر كل منها عن تكوين اقتصادي اجتماعي واضح ومحدد، أي ما هو نموع. التكوين الاجتماعي - الاقتصادي الذي يطبع ويهيمن على واقع البلدان النامية، والذي استدعى ظهور وعلم اجتماع البلدان النامية،

2- ما هي طبيعة ونوع العلاقة بين المستويات السوسيولوجية الشلائة لعلم الاجتماع (الفلسفي ـ العلمي، الأيديولوجي، التطبيقي)، وبالتسالي بين العلوم الاجتماعية الثلاثة المتمية إلى المستوى الثالث (التطبيقي) والسوسيولوجيات الفرعية؟

3 ـ ما هي المهام المطروحة على علم اجتماع البلدان النامية؟

4 م هي الخواص التي تنطوي عليها عملية البحث السوسيولوجي في البلدان
 النامة؟

 5 - ما هو العلم المؤهسل لدراسة وفهم المجتمعات ذات الانتساء المزدوج (متخلفة ـ اشتراكية، متخلفة ـ رأسمالية)؟

6 ـ ما مدى قدرة «وعي اجتماعي» تكون في ظل تشكيلة اجتماعية اقتصادية معينة
 على استيعاب الظواهر والعمليات الاجتماعية في التشكيلات الأخرى؟

وإذا كنا في الفقرات التالية سوف نعمد إلى معالجة هذه التساؤلات فإن معالجتنا واقع الحال سوف لن تعدو إثـارة مشكلات وتســـاؤلات جديـــدة عبر طــرحنا لعـــدد من الفرضيات التي سوف نحاول جهـدنا أن نجعلهـا مؤسسة علميـاً. إن إثارة مشكلة مـا بشكل علمي سليم يمثل بنظرنا منتصف الطريق إلى حلها الناجز.

## الفصل الثانى

# إشكالية العلاقة بين علم اجتماع البلدان النامية وعلم الاجتماع العام

#### - 41 -

إن الطابع التطبيقي لعلم الاجتماع، وبالنالي تمايز الموضوعات والمهام وإلى درجة ما لمناهج بين كل من علم اجتماع البلدان الرأسمالية، وعلم اجتماع البلدان الماسمالية، وعلم اجتماع البلدان الناهية لا يعني بحال الإفلات من قانون العلاقة الملاتية بين العام والحاص سواء على مستوى الشكيلات الاقتصادية السائدة عالمياً، المخلفة بين العام والحق تقوم في أساس وجود وتمايز هذه العلوم السوسيولوجية الشلائة، أو ضمن كل تشكيلة من هذه التشكيلات وبالنالي المجتمعات القومية المنتمية إليها. ويتجسد مفعول قانون والعام والحاص، هنا، في أن موضوعات ومهام ومناهج كل علم من هذه العلوم المسلميةية - ورغم صفة التطبيقية - إنما تنطوي على بعدين اجتماعيين اثنين متداخلين ومتمايزين هما: البعد الفلسفي الايديولوجي العام النابع من كون الظواهر الاجتماعية على طواهر أناسية (بشرية) بصورة أساسية وقبل كل شيء، وأنها نشأت وتطورت عبر عملية تفاعل خلاق بين المطبعة، والمجتمع، والوعي (أو بتعبير مالك بن نبي: الناس على الأزمن)، الحاجة وإرواء الحاجة، القوى المنتجة وعلاقات الإنتاء، البناء التحتي والبناء الفوقي، وعبر المفة المؤحدة والمؤحدة لإنسان من حيث كونه كائن مثلث الأمهاد: بيولوجي، اجتماعي، مفكر عليه أن يعيش - وإذن أن ينتسج حسائل العيش - قبل أن يتفلسف، الأمر الذي جعل هذه الظواهر الاجتماعية عمل طابعاً

أماثلياً، عبر \_ زماني وعبر \_ مكاني \* أما البعد الثاني فهو البعد الواقعي الميداني الذي يتمثل في أن الظواهر الاجتماعية العامة تكتبي إلى جبانب هذا الطابع الصام ألواناً وأشكال متصايرة بهله المدرجية أو تلك، في هذا المجتمع أو ذاك . . . فعالاقيات الإنتاج \_ مثلاً تعتبر ظاهرة اجتماعية عامة ، موجودة في كافة المجتمعات والتشكيلات، ولكن الواقع العياني يشير إلى تمايز هذه العلاقات بين المجتمعات الرأسمالية والمجتمعات الاشتراكية ، ونفس الشيء بالنسبة للدولة ، والأخلاق، والحقوق، وتقسيم العمل، والعلاقات العائلية . . . إلخ . .

إن تطبيقنا مقولة والعام والخاص؛ على العلاقة ين علم اجتماع البلدان الرأسمالية وعلم اجتماع البلدان الاشتراكية، وعلم اجتماع البلدان النامية إنما يعني الأمور التالية يصورة أساسية:

1 ـ ليس هناك سور صيني بين هذه العلوم الشلائة، وبالتالي بين موضوعاتها ومهامها ومناهجها، الأمر الذي يعطى كل منها الحق التام في أن يتدخل في الشؤون الداخلية لزميليه الآخرين، وبتعبير آخر، إذا كان على الباحث السوسيولوجي في مجتمع ما أن يحصر اهتمامه بالظواهر الاجتماعية الواقعة تحت يده (أن يضع يده حيث يضع قدمه)، فإن هذا لا يمنع عينه (فكره) من أن تنظر إلى ما وراء الحدود الجغرافية التي يقف عليها، وهو ما هو حاصل بالفعل بالنسبة للبلدان النامية، إذ أن ولادة وعلم اجتماع

<sup>(\*)</sup> ففي دراسة له بعنوان والمقام المشترك للثقافات، أوردج. ب. مردوك (7) عصراً اجتماعياً (ظاهرة اجتماعية) مشتركاً بين جميع الثقافات المحروفة في علم التاريخ أو علم الأعراق البشرية (الأثنولوجيا) وهي التالية:

التصنيف العمري والألعاب الرياضية والتبرع والتقاويم والتدرب على النظاقة وتنظيم المجتمع المحلي والطميع والعملية والمسرع والتقاويم والمساولة وتنظيم المحائلة وأشمال النيران وتعلم العمليا المساولة والمساولة والرعالية وتحريم أنواع معينة من العملية والمساولة المائلة والرعالية المستحية والكوينات والغزل والرقص والفن الزخري والعراقة وتوزيع العمل وتفسير الأحلام والتربية والإنجان والإنجان والإنجان ومنم الزواج بالحازم وقوانين الإرب وتحكلات الأقاداب واللمة والمسافرة المختلفة والإعادة والسالب تصفيف الشعر والإسكان ومنم الزواج بالحازم مقوانين الإرب وتحكلات الأقاداب واللمة والمحادات الحاصة بالحفل واستعطاف القوى الحادات والمقويات الجزائية والسياسة السكانية والمحادات الحاصة بالمحل واستعطاف القوى الحادات الخاصة والمبادئ والمساطرة والمساطرة والمساطرة والمساطرة والمساطرة والمساطرة والمساطرة وفي المساطرة والمساطرة والقيادة والاسهاء الأول والعناية بالأم بعد الولادة وحقوق الملكية ومراسيم من البلوغ والقيود الجنسية

التنمية، أو دعلم اجتماع البلدان النامية، إنما جاءت بواسطة دوضع العين، وليس دوضع اليد،، وهكذا فإن هذين العلمين إنما هما في صورتهما الراهنة عبارة عن امتداد أيديولوجي لكل من علم الاجتماع البرجوازي، وعلم الاجتماع الماركسي بماتحمله هذه الولادة غير الطبيعية روضع العين دون وضم اليد) من مثالب ومن مزايا.

2 - بالنسبة للبلدان النامية التي حسمت خيارها الايديوسياسي في هذا الاتجاه أو داسة ذاك وبالتالي فهي تجمع بين صفة التخلف وبين كونها اشتراكية أو راسمالية فإن دراسة وفهم واقعها الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك عملية التغير الاجتماعي التي تجري فيها، لا بد وأن تتم عبر التعاون الخلاق بين علم اجتماع البلدان النامية من جهة، وكل من العلمين الاخرين من جهة أخرى، على طريقة البحث المتعدد الفروع.

3 - إن علم اجتماع البلدان النامية ، ليس علياً وثالثاً إلا من حيث أن موضوعه الحاص (موضع قدمه ويده) هو البلدان النامية ، وهو لا يتوفر كيا هي الحال بالنسبة لعلم الاجتماع البرجوازي وعلم الاجتماع الملركسي - على أيديولوجية شمولية وكوزية لالملا الاجتماع البرجوازية والايديولوجية البرجوازية والايديولوجية البرجوازية والايديولوجية الملاكسية - وإذن فإنه من هذه الزاوية لا يقف على صف واحد مع زميليه الاخرين: البلدان النامية لا تمثل تشكيلة اجتصادية عددة - إنها بلدان الرجوازي والماركسي. إن البلدان النامية لا تمثل تشكيلة اجتصادية عددة الهابلدان النامية الاجتماع الملدان النامية يقف مثل زميله على ترابه الخاص، وإذن فإن الظواهر التي يدرسها إنما تقع تحت يديه، يقف مثل زميله على ترابه الخاص، وإذن فإن الظواهر التي يدرسها إنما تقع تحت يديه، ولكنه من الناحية الايديولوجية ، إنما يرى (يفسر، بحلل، يعلل، يفهم) بعيون إما علم الاجتماع المبرجوازي، أو علم الاجتماع المبركسي، إنه امتداد المديولوجي لها.

إننا ونحن نجازف بتقديم هذه الفرضية نضع في اعتبارنا بعض التساؤلات المشروعة حول إمكانية أن يمثل علم اجتماع البلدان النامية تركيباً Synthese أيديولوجياً جديداً (ثالثاً) ، سواء على غرار «الوسط الـذهبي» الأرسطي أو على غرار «الراقعية» اللينينية (رفض التطرف الساري واليميني)، أو على غرار «البرجوازية الصغيرة» التي يرى البعض ضرورة تحويلها من فئة بينية وسطوية وسطية عارضة إلى طبقة أصبلة، طالما أن وضعها الوسطوي هذا هو وضع ثابت ويملك مقوماته الواقعية على غرار اللطبقتين الوسعين العليا والدنيا اللتين تتوسطها هذه البرجوازية الصغيرة . . . إلخ . إن الفقرات النابة سوف تلقي الضوء على مثل هذه التصورات.

إن كون ظاهرة والبلدان النامية، والتي تقوم في آساس قيام وعلم اجتماع البلدان النامية، فظاهرة تاريخية، إغا يُشير بصورة جوهرية إلى: أولاً، إنها ظاهرة حديثة ترتبط بصورة أساسية بمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ظهرت كتلة والمستعمرات السابقة، كتيجة لعملية تصفية الاستعمار وظهرور حركة التحرر الوطني، وحيث ظهر السابقة، وترشحت التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الاشتراكية وتشكيلة فاعلة ومؤثرة في عملية التطور الكوني إلى جانب التشكيلة الرأسمالية. وكها يلاحظ فإن العلم السوسيولوجية التطبيقية الثلاثة قد ظهرت على التتابع بحسب ظهور التشكيلة وأخيراً علم الاجتماع الماركيني، المعلم الاجتماع الماركيني، وأو علم اجتماع التنبية). أما الأمر الثناني الذي تنظوي عليه صفة التاريخية، فهو أن ظاهرة البعية مي ظاهرة مؤققة، أنها مرتبطة والتخلف - التبعية السائدة فيها، والتي لا بدُ وأن تشهي عاجلاً أو آجلاً على يد بحالة والتخلف التبعية السائدة فيها، والتي لا بدُ وأن تشهي عاجلاً أو آجلاً على يد ألحلو إنتاجية متعددة، لا يمكن أن تكون إلا ظاهرة التعاليق، سوف تنهي بانتهاء حالة التخلف، التي تمثل السبب والتيجة معاً لهذه الحالة الانتقالية، سواء أكان ذلك على المتخلف التبايان أو على المنوال الكوبي والفيتنامي.

إن كون ظاهرة البلدان النامية ظاهرة مؤقنة يستتبع بالضرورة المنطقية أن علم اجتماع البلدان النامية هو بـدوره علم مؤقت لا بدَّ أن ينتهي بـانتهاء مبــرر وجوده أي بانتهاء حالة التخلف والمجتمع المتعدد الأنماط.

إن الفرضية أعداه، ولنفس الأسباب التي استدعتها، إنما تنطبق أيضاً على التشكيلة الرأسمالية، التي لا بدًّ وأن تعتر بدورها تشكيلة مؤقته، سوف تنتهي حالما توصلها تناقضاتها الداخلية والحارجية إلى مصيرها المحتوم، غلية مكانها للتشكيلة الاشتراكية الصاعدة، وهو أمر يعني بدوره أن دعلم اجتماع البلدان الرأسمالية، هو أيضاً علم مؤقت بالمنظور التاريخي الجدلي البعيد. إن انتهاء علاقات الإنتاج الرأسمالية، وإذن الاستغلالية، سوف يعني بالضرورة انتهاء الأساس المادي للتشكيلة الرأسمالية، وإذن انتهاء التشكيلة نفسها، أي القاعدة الاجتماع البرجوازي عامة، وإذن فإن هذا العلم سوف يفقد مبرر وجوده بالضرورة. إن اختفاء التشكيلة الرأسمالية، وسيادة التشكيلة الرأسمالية، وسيادة التشكيلة الرأسمالية، وسيادة الشكيلة المؤلمةات

والصراع الطبقي، وإذن اختفاء الصراع الأيديولوجي، الأمر الذي سوف يتـرتب عليه بالنسبة لعلم اجتماع البلدان الاشتراكية، وعلم الاجتماع الماركسي:

- 1 ـ اختفاء الطابع الأيديولوجي لعلم الاجتماع.
- 2\_ تزايد وتعقد المهام التطبيقية المطروحة على هذا العلم.

إن التشكيلة الاشتراكية - وهذا خلاف للتشكيلة الرأسمالية وللبنية السائدة في البلدان النامية - ليست تشكيلة انتقالية ، ولكنها تطرح على الدوام معطيات متجددة ولا سبيا في ظل الدورة العلمية - التقنية ، وبناء الإنسان الاشتراكي الجديد، وسيكون على وعلم الاجتماع ، أن يلاحق باستمرار هذه المعطيات لكي يتفهمها ويحللها ويعالجها بصورة علمية ، أي ليكتشف قوانينها الداخلية ، والاتجاهات الاساسية لحركتها ، كيها يحاول التأثير عليها وتوجيهها (تدخل الذات في حركة الموضوع) لما فيه صالح المجتمع البشري . إن هذا يعني أن علم اجتماع البلدان الاشتراكية - وهذا خلافاً لعلم اجتماع البلدان الرأسمالية وعلم اجتماع البلدان النامية - ليس علماً مؤقتاً وإنما هو علم مستمر ومتطور.

ويجسد الرسم التالي خلاصة فرضيتنا فيما يتعلق بالعلاقة بين العلوم الاجتماعية الثلاثة المعنية (انظر شكل رقم 5) وهو يشير إلى العناصر الأساسية لفرضيتنا الراهنة فيها يتعلق بالإشكاليات المنبثقة عن فرضيتنا السابقة حول والتعددية السوسيولوجية وهذه العناصر هي:

 1 - إن كلاً من علم الاجتماع البرجوازي وعلم الاجتماع الماركمي وبسبب طابعها الايديولوجي العالمي إنما تطال نظرياتها حول سير المجتمعات وتفسير الظواهر الاجتماعة كافة المجتمعات العالمية (العوالم الثلاث).

2 - عندما يتعلق الأمر بتفسير الظواهر الاجتماعية المتعلقة بالتشكيلة التي ينتمي
 إليها العلم المدنى، فإن ذلك يشير أساساً إلى المستوى التطبيقى لهذا العلم.

3. إن علم اجتماع البلدان النامية هو علم تطبيقي بصورة أساسية وعندما تتجاوز تحليلاته العالم الثالث فإن ذلك لا بدً أن يمر عبر أحد المنظورين الأيديولوجيين العالميين البرجوازي أو الماركسي.

4\_ إن النسمية العلمية الصحيحة للسوسيولوجيا المتعلقة بالعالم الثالث هي دعلم اجتماع البلدان النامية، وليس وعلم اجتماع التنمية، ذلك أن التنمية هي واحدة من مشاكل وهموم وخواص العالم الثالث، إنها جزء من كل، ولا يجوز إطلاق صفة جزئية على

الكل دون ضرورة. إن موضوع علم اجتماع البلدان النامية يطال كل المشاكل المتعلقة بالتنمية والتخلف، وبالعقابيل الاجتماعية لهما، وإن اسم دعلم اجتماع البلدان النامية، يعكس هذه الحقيقة بصورة أفضل.

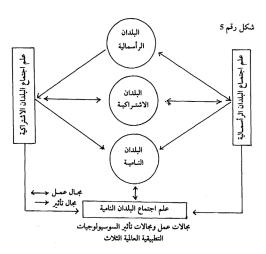

- 43 -

إن تمايز السوسيولوجيا على أساس تمايز الواقع الموضوعي، يطرح على الفكر السوسيولوجي وعلى النظرية السوسيولوجية إشكالية نظرية وابستمولوجية هي مسألة تمفصل (تمايز) الوعي على أساس تمفصل الواقع، وإذن مدى قدرة وجدارة وعي فردي أو اجتماعي تكوَّن في ظل نظام اجتماعي عدد (رأسمالي مثلًا) على استيعاب وفهم وتحليل

الظواهر والعمليات الاجتماعية التي تنتمي إلى نظام اجتماعي مغايـر (البلدان الناميـة مثلًا). إن هذه الإشكالية تطرح نفسها بإلحاح \_ واقع الحال \_ في إطار العلاقة بين علم الاجتماع البرجوازي وعلم الاجتماع الماركسي من جهة، وعلم اجتماع البلدان النامية من جهة أخرى، حيث يتصدى علماء اجتماع من المدول والمتقدمة، الاشتراكية أو الرأسمالية، لمعالجة قضايا ومشاكل البلدان النامية ـ وهذا بحكم مسؤوليتهم كمتقدمين ـ بما في ذلك إرشاده إلى الطريق الواجب عليها سلوكها للقضاء على التخلف وتحقيق التنمية السريعة. وغني عن القول أن كلاً من دعلم اجتماع التنمية، (التسمية البرجوازية) و «علم اجتماع البلدان النامية، (التسمية الاشتراكية) قد نشأ في إطار (كامتداد) لعلم الاجتماع البرجوازي، وعلم الاجتماع الماركسي، وأن مساهمة علماء اجتماع البلدان النامية أنفسهم ما زالت محدودة، أو مسروجة إلى تكويناتهم الثقافية السرجوازية أو الماركسية، ومهما يكن الأمر فإن التنظيرات الاقتصادية والاجتماعية والسوسيولوجية الغربية (البـرجوازيـة) هي التي هيمنت على الفكـر التنموي في البلدان النامية، خلال العقدين الماضيين، بما في ذلك المناخ الأكاديمي، وبما أن المحصلة العملية لهذه التنظيرات كانت سلبية بصورة عامة ، بحيث تمت في ظلُّ هذه التنظيرات \_ إن لم نقل على يدها \_ تنمية كل من التبعية والتخلف بدلاً من تصفيتها، الأمر الذي أدَّى إلى وضع هذه التنظيرات «البَّرَّانية» موضع النقد والتشكيك، لا من قبل علماء اجتماع العالم الثالث فقط، وإنما أيضاً من العديد من علماء اجتماع البلدان المتقدمة، برجوازيين وماركسيين، وسمح بالتالي بإعادة طرح الإشكالية السابقة في شكل تساؤل محدد: ترى هل يعود سبب هذا الفشل إلى وقصور ذاتي، أو وسوء نية، نابعين من الطابع الأيديولوجي لعلم اجتماع التنمية، أم أن المسألة تتعدى ذلك إلى «قصور موضوعي، يشمل كافة التنظيرات «البرَّانية» برجوازية كانت أم اشتراكية؟ ولنستمع أولاً إلى رأي بعض علماء الاجتماع حول هذا الموضوع:

#### \*يقول ايفانز بريتشارد أنه:

ولا يمكن تأويل النظم البدائية في حدود عقلية الرجل المتمدين الذي يقوم بدراستها، لأن عقليته هي ثمرة نوع غتلف من النظم والأوضاع والقول بعكس ذلك يؤدي إلى الوقوع فيما يسمى «بأغلوطة السيكولوجيين» التي رفضها دوركهايم وليفي بروهل، بل وغيرهما من علماء الاجتماع الفرنسيين» (5/14).

 ويقرر كل من مرجريت كولسون وديفيد ريدل في كتابها «مقدمة نقدية في علم الاجتماع» أنه: وثمة تراث حافل حول علم اجتماع التنمية Sociology of Development الذي يتم بدراسة التخلف الاجتماعي، والذي يجوي قدراً كبيراً من الكتابات الفقيرة الضحلة وعلم الاجتماع، لا يوجد بجانبها جيد سوى النفر القليل، ويعد الموضوع المشترك بين في علم الاجتماع، لا يوجد بجانبها جيد سوى النفر القليل، ويعد الموضوع المشترك بين خلاله كاتب من مجتمع متقلم، عادة ما يكون الولايات المتحدة، تفسير سبب علم تشابه ذلك المجتمع المتخلف مع مجتمعه، والبحث عن الكيفية التي يكون بها المجتمع الذي يدرسه على غرار مجتمعه (ومن الأمثلة على هؤلاء الكتاب ليرنر 1949 Lerner). وهناك مداخل تحتوي خطأ سوسيولوجياً أساسياً يوسم بالتمركز العنصري Ethno - centrism والمحاسبات المتداولة في خيماتها، وغالباً ما يتجاهل أن للمجتمع المتخلف بناءه الدينامي التاريخي، الذي تأثر لترون من الزمان بتفاعلات ذات طبيعة دولية ... » (17/11 - 11).

#### \* وحسب M. S. Jillani فإن:

والنظريات التي قال بها كومت، وسان سيمون ودوركهايم في فرنسة، أو تلك التي قال بها وسترمارك وهويهوس في انجلترا قد لا تكون ممكنة التطبيق تماماً هنا إباكستان: م.ز]، وكذلك فإن التعميمات التي انتهى إليها توماس Thomas ليست ممكنة التطبيق، وقد لا ينبغي لها أن تطبق على الشروط القائمة في باكستان أو الهند، وحتى في بعض بلاد أوروبة الشرقية فكأن الأمر يتعلق، بمعنى ما، بتوجيه علم نما فوق أراض أجنبية، داخل أثقافات أجنبة . . ) وانظر: 279/3).

 ولقد أوضح غونار ميردال G. Myrdal من جهته التحيز الكامن في الدراسات الغربية حول البلدان النامية بقوله:

وإن المصدر الأساسي للتحيز الكامن في البحوث الاقتصادية التي تتناول الدول الدول الفاقدة تتناول الدول الفاقدة تنظر المصالح الفقية تنظر المصالح السعي نحو معالجة مشكلاتها الداخلية من وجهة ننظر المصالح السياسية والعسكرية الغربية التي تحول بين هذه الدول وإقامة صداقات مع دول المعسكر الاشتراكي . . . وغالباً ما نجد هذه البحوث تتسم بالطابع الاعتداري عن تخلف هذه الدول، في الوقت الذي تعني فيه بالحبكة المنهجية (انظر: 28/29).

\* ويعلق الدكتور السيد محمد الحسيني على كلام ميردال السابق بالقول: ·

وومع ما تتصف به تعليقات ميردال من صراحة، إلاّ أنها رقيقة للغاية، فكثير من الدراسات التي يجريها العلماء الغربيون في الدول النامية، تكون موجهة لخندمة أهمـذاف سياسية لا صلة لها بالبحث عن عوامل التخلف وإمكانية التنمية، بل إن كثيراً من هذه الدراسات قد أجري لكي يكون بمثابة سند للنشاطات الرجعية في همذه الدول، (نفس المرجم).

 ♦ ويذهب فرانك بإدائته للدراسات الغربية لقضايا البلدان النامية إلى الدرجة التي يصل فيها صراحة إلى شعار وما حك جلدك مثل ظفرك عيث يقول:

و ورغم أن العلم والحقيقة لا يعرفان حدوداً قومية إلا أن الحاجة الملحة تدعو الأجيال الجديدة من علماء البلدان المتخلفة إلى تكريس جهودهم لهذه المشاكل ولتوضيح الية التخلف والنمو، وهم بالطبع أقدر على ذلك من غيرهم. ففي التحليل الأخير لن يواجه مهمة تغيير هذه الآلية التي باتت مرفوضة ولن يضع حداً لهذا الواقع المزري إلا شمويهم هم» (في: 118/42).

ويرى مالك بن نبي في كتابه والمسلم في عالم الاقتصاده أن الواقع الإنساني ولا
 يفسر على أساس معادلة واحدة بل حسب معادلتين:

 1 معادلة بيلوجية، تسوي بين الإنسان وأخيه الإنسان في كمل مكان، بحيث يستطيع هذا كل ما يستطيعه الآخر، إلا فيها فضل فيه بعض الأفراد على الآخرين.

2 ـ ومعادلة اجتماعية تختلف من مجتمع إلى آخر، وفي مجتمع واحد تختلف من
 عصم إلى آخر حسب الاختلاف في درجة النمو أو التخلف،

ويستخدم مالك بن نبي وجهة النظر هذه، في تعليله للأسباب التي جعلت الحنبير الألمان التي جعلت الحنبير الألمان شاخت Schacht الذي يشار له بالبنان في مجال التخطيط الاقتصادي، على حد تعبير الكاتب أن يفشل في النهوض بـاقتصاد انـدونيسيا، وهـو الذي نهض بـالاقتصاد الألماني الخربي. يتساءل مالك بن نبي: ما هو الأمر الذي تعثر عليه مشروع شاخت حتى فشار؟ ويجيب على هذا التساؤل بقوله:

وإننا في الحقيقة ، نراجع تكوين شاخت كمالم اقتصاد تكونت خبرته في نهوضه بالاقتصاد الألماني في الفترة ما بين 1933 - 1930 . . . وقد نجح فعالًا . . . ولا شك أن شاخت وضع غططه على الشروط التي يقدمها الشعب الألماني مباشرة وبطريقة آلية أثناء مرحلة التطبيق ، ثم لا شك في أنه طبق هذه الشروط آلياً في التجربة الأندونيسية ، أي أنه وضع خططه على معادلته الشخصية كفرد من المجتمع الألماني، بينيا ستجري التجربة الأندونيسية بطبيمة الحال على أساس معادلة الفرد الأندونيسي، وانظر: 109/17 - 107).

\* وفي دراسة له تحمل عنوان والأزمة الراهنة في الفكر التنموي، يعلل الدكتور

رمزي زكى فشل عقدي التنمية (1960 - 1970, 1970 - 1980) كالتالي:

ونقول، ليس من المصادنة أن تتزامن أزمة التنمية في الدول المتخلفة مع أزمة الفكر التنموي، نظراً لما بين الأزمين من صلة شديدة. ذلك أن نمط التفكير الذي أفرزه الفكر الاقتصادي الغربي خلال الخمسينيات كانت له قوة السيطرة بشكل واضح على واضعي السياسة الاقتصادية ورجال التخطيط وكبار المسؤولين في هذه البلاد.

ومن هنا يجوز لنا بحق الادعاء، أن أزمة التنمية التي تعيشها الآن مجموعة الدول المنخفة تعود إلى حد كبير، إلى طغيان نوع معين من الفكر التنموي الذي لم يكن يلائم أوضاع هذه البلاد، ولا يصلح لها للاسترشاد به في تفسير ظاهرة التخلف ومن ثم للاستعانة به في تسهيل عملية نقل هذه البلاد من حالة التخلف إلى حالة التقدم» (انظر: عبد العاموم الاجتماعية الكويتية، يوليو 1980، ص 7).

من الواضح أن النبهة تحوم في بعض هذه الاستشهادات فقط حول علماء الاجتماع البرجوازيين، ولكنها في بعضها الآخر تحوم حول كل من علماء الاجتماع البرجوازيين والماركسيين على حد سواء، أي أن الأمر وفق هذا التصور الأخير لا يتعلق وسوء النبية الناجم عن الخلفية الابديولوجية لهذا العالم أو ذاك، وإنما يتعلق وبعجز موضوعي، يشمل حتى أولئك الذين يتعاملون بشرف وبحسن نبة مع أزمة البلدان المامة.

إن الإشكالية المطروحة هنا تدور واقعياً حول ثلاثة أبعاد:

البعد الأول ويتعلق بالتآثر المتبادل بين الوعي والواقع، وبالـذات بين الـوعي
 الاجتماعي والواقع الاجتماعي.

ـ البعد الثاني ويتعلق بالعلاقة الجدلية بين العـام والحاص عـلى مستوى كـل<sub>م</sub> من الواقع والوعى والعلم الاجتماعى نفسه .

ـ البعد الثالث ويدور حول أثر كل من «العوارض الذاتية» (بالفهوم الخلدوني\*) و «العوارض البرانية» كل على الآخر، وأثر ذلك على كل من الوعمي والواقع .

أما فرضيتنا الخاصة بحل هذه الإشكالية فتتلخص بالآتي:

1 ـ إن المنهج الجدلي في دراسة وفهم الظواهـر الاجتماعيـة، يقتضي أن يسلك

<sup>(\*)</sup> والعوارض الذاتية، بلغة ابن خلدون تعني الخصائص الداخلية الملازمة للشيء والتي يختص بها دون غيره (انظر: 464/25).

الباحث الطريق الذي يبدأ بالتأمل الحي للواقع الحي، وينتهي بالممارسة عبر عملية تجريد ذهني خلاقة تتجاوز الكم إلى الكيف، والنسبي إلى الطلق، والعرض إلى الجوهر، والبسيط إلى المركب، والحاضر إلى المستقبل، والخاص إلى العام، الأمر الـذي يعني أن المحطات الأساسية لهذه الطريق هي:

أ ـ توفير المعطيات والمعــلومات الماديّة الملموسة المتعلقة بالظاهرة المعنية .

ب ـ تصنيف وتحليل هذه المعطيات عبر ملاحقة السلاسل السببية، والربط بين المتغيرات، واعتماد منهج الإحالة . . وغيرها من الطرائق العلمية وذلك على المستويـين الميثودولوجى والميثودي (الاستراتيجى والتكتيكى) .

جـ ـ اعتبار النتائج المحصلة إن هي إلا نوع من الفرضية العلمية التي سيكون على
 «الممارسة» أن تقول فيها الكلمة الفصل.

2 \_ إنه من الواضح أن الخطوة الأولى في هذه المسيرة العلمية (توفير المعطيات والمعلومات) يمكن أن تكون ملكاً لأي باحث، أي أنه يمكن لعلماء اجتماع مختلفي المشارب الأيديولوجية والقومية أن يحصلوا على نفس المعطيات الكمية، المتعلقة بظاهرة ما سواء كان ذلك بأنفسهم، أو بواسطة غياهم. ولكن الصعوبة تبدأ عندما يُطلب من هؤلاء العلماء قراءة هذه الوقائع، وتصنيفها، والوقوف على قوانينها الداخلية التي جعلتها على ما هي عليه، وتحديد الآتجاه العام لحركتها في المستقبل (التنبؤ بمآلها) إنـه لَّمن المؤكد والمنطقى هنا أن كل عالم سوف يقرأ هـ لمه المعطيات بلسانـ الخاص (بلغتـه)، ويراهـا بعيونه، يحللها بمقتضى أدواته المفاهيمية النابعة من ثقافته الوطنية وموقفه الأيديولوجي، بل إن «علاقاته الشخصية وحتى المهن التي يشغلها سوف تتدخل في نوع التفكير الذي يُفكره، الأمر الذي يعنى «أن رجل العلم ليس أبدأ عالماً خالصاً ولكنه أيضاً دوماً مرتبط بموقف ما فلسفى أو أيديولوجي، (118/22). كما يقرر جان بياجه، وهكذا «فحيث ينطلق تـارد من التقليد، يـرى دوركهايم قسـراً مكونـاً، وباريتـو تعبيراً عن غـرائز مـوروثة، الخ . . . وحيث يرى المثالي تأثير (مذاهب، شائعة في الجماعة، يرى الماركسي نـزاعات عميقة ليست المذاهب إلا الانعكاس الرمزي لها، والتعويض الأيديولوجي عنها. . . » (نفس المرجع /98). إن الإشكالية المنهجية التي يطرحها هذا الوضع المعقد تتكون ـ كما هو ظاهر ـ من شقين، شق فلسفي، وشق اجتماعي (يتعلق بالبيئة الاجتماعيـة)، وإذا كان الشق الأول يمثل إشكالية ابستمولوجية عامة تضرب جـذورها في طبيعة الكائن البشري بما هو إنسان مفكر ومتمايز، فإن الشق الثاني إنما يتعلق بالتكوين الاجتماعي والثقافي السائد على سطح المعمورة، أو بتعبير مالك بن نبى بـ «المعادلة الاجتماعية» على

- 1 ـ المنهج العلمي الصارم.
- 2\_ الأيديولوجية العلمية (التقدمية).
- 3 ـ المحايثة الاجتماعية (أهل مكة أدرى بشعابها).
- 4 ـ اليقظة الوجدانية والالتزام الأخلاقي عند الباحث.

وإذا كنا ستتوقف هنا بصورة أساسية عند الشرط الثالث (المحاينة الاجتماعية)، فلأنها المؤضوع الأساسي لهذه الفقرة حيث تدور الأشكالية حول مدى جدارة وإمكانية عالم من دولة متقدمة (برجوازي أو ماركسي) يعيش معادلته الاجتماعية الخاصة أن يفهم ما يدور في البلدان والمتخلفة، ذات المعادلة الاجتماعية المغايرة. ولتوضيح هذه المسألة (شرط المحايشة) أريد أن أفترض جدلاً وجود ثلاثة علماء اجتماع ينتمون إلى الموالم اللائمة، الرأسمالي، الاشتراكي، الثالث، وأنهم متساوون في كافة المواصفات والشروط اللائمة، الرأسمالي، الاشتراكي، الثالث، وأنهم متسوول إلى استنتاجات علمية دقيقة الثالث، وقدمت لهم كافة ونفس المعطيات اللازمة للوصول إلى استنتاجات علمية دقيقة وصحيحة عن هذه الظاهرة. إنه من الطبيعي والمنطقي أن نتصور أنه سوف تقدم لنا أي أن موقفهم من نفس المعطيات سوف يكون متمايزاً بشكل أو باتحر، بدرجة أو أي أن موقفهم من نفس المعطيات سوف يكون متمايزاً بشكل أو باتحر، بدرجة أو بأنجرى، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: أولاً، ما هو سبب هذا التمايز طالميلات الشروط لبن هؤلاء المعليات الشروط بين هؤلاء العلماء الثلاثة هو التعليل الصحيح؟ ... وأمع الحال إن الشروط بين هؤلاء العلماء الثلاثة هو التعليل الصحيح؟ ... وأمع الحال إن الشروط بين هؤلاء العلماء الثلاثة هالظاهرة المدروسة هي ظاهرة عالم ثاللية، وإذن فهان وإحداً من هؤلاء ليست متكافئة فالظاهرة المدروسة هي ظاهرة عالم ثالثية، وإذن فهان وإحداً من هؤلاء ليست متكافئة فالظاهرة المدروسة هي ظاهرة عالم ثالثية، وإذن فهان وإحداً من هؤلاء

العلماء الثلاثة وهو دابن البلد، يمتلك شرطـاً إضافيـاً لا يتوف لزميليـه، ألا وهو شــرط والمحايثة الاجتماعية، كما أن تساوي الشروط الأخرى الذي افترضناه جدلًا، لا يمكن أن يكون إلا أمراً نسبياً طالما أن المسألة تتعلق بكاثنات بشرية لكل منها عالمه النفسي الداخلي الذي تتفاعل وتتشابك فيه آلاف القضايا الكبيرة والصغيرة العامة والشخصية... الخ والتي تتضافر كلهـا في صياغـة موقفـه الإنساني، وتؤثـر بالتـالي على مـوقفه العلمي من المعطيات الكمية والكيفية المطروحة أمامه على بساط البحث، بـدءاً بالإحسـاس المادي بهذه المعطيات، وانتهاءً بـالاستنتاجـات النهائيـة، مروراً بعمليـات التصنيف والتفسير والتأويل والتعليل والتحليل، الأمر الذي يجعل مسألة التمايز مسألة موضوعية ومشروعة. ولكن يبقى السؤال ما هو إذن الحل الصحيح بين هذه الحلول الشلاثة المقدمة. إن فرضيتنا هنا تقول أن تعليل وابن البلد، أي عالم اجتماع العالم الثالث في مثالنا هو التعليل الأقرب إلى الصحة والموضوعية وبالتالي العلمية، ذلك أنه يمتلك شرط المحايثة الذي لا يتوفر لزميليه، وهو أمر يجعله أقدر منهما على اكتناه المعطيات الميدانيَّة المقدمة، والغوص. إلى ما وراء السطور ووراء الوقائع الطافية على السطح، وربط الظاهرة المعروضة للدراسة (بنيوياً ووظيفياً) بوقائع أخرى وظواهر أخرى قد لا تخطر نهائياً على بال زميليه الآخرين. إن قبولنا لهـذه الفرضية العلمية \_حسب زعمنـا \_يستلزم وضعها ضمن تصـور نظري وعملي متكامل وشمولي يشير أساساً إلى:

أ- إن الحياة لا تنطوي عملياً على مشل هذه الصورة التجريدية، ذلك أنه من الصحوبة - كما أشرنا - أن يتساوى عالمان أو أكثر في كل شيء ما عدا عنصر الانتماء الاجتماعي . بل أن المعلومات المقدمة فؤلاء العلماء هي ذاتها لا يمكن أن تكون محايدة، حق ولو أنها قد جمعت أصلاً انطلاقاً من فرضية موحدة متفق عليها بين العلماء الثلاثة المعنين . إن موضوعية البحث السوسيولوجي هي رهن بموضوعية كل أطراف عملية هذا البحث وهم: الأمر بالبحث والقدائم بالبحث ومقدم المعطيات (المبحوث) وجامع المعليات وصنف المعطيات ، وعلى المعلومات ومقيم المعلومات . . الخ، وباعتبار أن واحداد أن مع فؤلاء - على الأقل - لا يمكن إلا أن يكون خارجياً بالنسبة لعلماء الاجتماع الشلافة (كباحثين) ، ألا وهمو (المبحوث) والأمر الذي معه يمكن أن نتصور أن هؤلاء المباعثين يمكن أن نتصور أن هؤلاء أن يصعب على عملياء اجتماع المدول المتقدمة نظرهم - ثغرات غلة في المعليات المقدمة (جواب المبحوث مشأن) حتى ولو كان ذلك بصعره عن مأزق مقارنة البلدان النامية ببلدانهم بوصفها تمثل والنموذج المثاليء للدول الانخرى .

ب - إن مبدأ والمعادلة الاجتماعية يسري مفعوله أيضاً على تلك العناصر الثلاثة التي وضعناها كشروط لتأمين موضوعية وعلمية البحث السوسيولوجي إلى جانب عنصر والمعادلة الاجتماعية عنصر والمنابج العلمي والأيديولوجية العلمية والنزاهة). فتطبيق المنهج العلمي قد يكون غير ممكن في مجتمع جاهسل وأمي ومكبوت وتغيب فيسه الاحصائيات الدقيقة، والوثائق والمستئدات المختلفة اللازمة للبحث العلمي. ويدورها أجتماعيين غنلفين، فقد يتعارض - على سبيل المثال موقف عالم اجتماع إيطائي أو فرنسي ما مرقف عالم اجتماع إيطائي أو فرنسي المثال موقف عالم اجتماع إيطائي أو فرنسي المثال موقف عالم اجتماع إيطائي أو فرنسي الأحراب مثلاً. أما مسألة النزاهة العلمية للباحث فإنها كذلك مسألة نسبية ومسروجة إلى الأشباء، فقد تستلزم النزاهة العلمية الحصول على معلومات من نوع معين (مشاكل المادلة الاجتماع الغزيم لا يجد حرجاً في السعي للحصول على المعلومات على يوينه المعلومات على يري ما المادلة المادي المطرعة المعلومات من نوع معين (مشاكل الي يريدها أما عالم اجتماع الغزيم لا يجد حرجاً في السعي للحصول على المعلومات على يال أصلاً، ما إذا اخطرت فإنه مضطر أن يتجاوزها.

جـ مناك علاقة جداية بين تلك الشروط الأربعة التي ذكرناها فالأيديولوجيا التقدمية تستلزم نظرياً الالتزام بالمهج العلمي والنزاهة الأخلاقية في البحث، كما أن المهج العلمي ينطوي منطقياً وعملياً على مبدأ النزاهة العلمية والخلق العلمي، وحتى على مبدأ أهمية شرط المحايثة الاجتماعية في عملية البحث السوسيولوجي.

د \_ إن هذه العناصر الأربعة لا تمثل شروطاً متساوية ذلك أن العلاقة الجدلية التي نوهنا عنها أعلاه لا تعني بالضرورة تلازماً مطلقاً بينها، وإلاّ لاكتفينا بشرط والايديولوجية العلمية، على أساس أنها تقتضي بطبيعة الحال الالتزام بالمنهج العلمي وبالشزاهة الوجدانية إن عالماً اجتماعياً نزيهاً يطبق قواعد المنهج العلمي بحزم، ولكنه يفتقد عنصر والايديولوجية التقدمية، يمكن أن يصل إلى نتائج أسلم من التنافج التي قد يصل إليها زميل له وتقدمي، إلا أنه لا يتقيد، أو لا يعرف شروط المنهج العلمي كما ينبغي.

هـ ـ إن عنصر والمعادلة الاجتماعية، ويحكم منطقه نفسه هو سلاح ذو حدين، فهو من جهة يمكن أن يسلح الباحث بقدرة حقيقية على الفهم والتفسير والتعليل، ولكن بذات الوقت يمكن أن يمثل عنصراً سلبياً إذا ما تحول إلى نوع من والتمركز على الذات، أو الميل المزلوي الذي يمكن أن يؤدي إلى الجهل المطبق بطبيعة المعادلة الاجتماعية للاخو أو التيبس وراء القيم السائدة التي يمكن أن تكون قد فقدت مصداقيتها مع عملية التطور

الاجتماعي ... الغ، وإذن فإنه يُفقد البحث السوسيولوجي عنصراً من أهم عناصره وهو عنصر «المقارنة» بين الظواهر والعمليات الاجتماعية في التشكيلات والمجتمعات القومية المختلفة. إن القاعدة التي تقول: إذا أردت أن تعرف الاخرين فشاهد نفسك، وإذا أردت أن تعرف نفسك فشاهد الفحد المؤتم في أساس علم الاجتماع الفاهم Venstehende Soziologie عند ماكس فيبر من تضخيم دور عنصر «المحايثة» أمراً غير علمي . إن شعار وأهل مكة أدرى بشعابها، هو شعار صحيح نسياً فقط وليس بصورة مطلقة، ذلك أن الممارسة قد أثبت أنه إذا كان أهل مكة أدرى بشعابها، فإن أهل والنفتين وموسكو ولندن وباريس هم \_ الآن على الآقل \_ أعرف من أهل مكة بالتركيب الجيوبي لشعاب مكة، بدليل أنهم هم وليس أهل مكة الذين اكتشفوا واستخرجوا وحولوا النفط الموجود داخل شعاب مكة بغض النظر عن الأهداف الكولونيالية المعرفية والهمجة لهذه المعلقة أهذه المحلقة المداونيالية المعرفية والمحتجة لهذه المحلقة المداونيالية المعرفية والمحتجة لهذه المحلقة

واستناداً إلى هذا التصور المتكامل لدور «المعادلة الاجتماعية» في عملية البحث السوسيولوجي، ، فقد عمدنا إلى إعطاء العناصر الأربعة التي قدمناها كشرط لعملية البحث السوسيولوجي أوزاناً اصطلاحية ترتيبية تشير إلى الأهمية التي يحتلها كل عنصر منها، وهي التالية:

- المنهج العلمي (4).
- الأيديولوجيا العلمية (3).
- الانتباء الاجتماعي (2).
  - النزاهة العلمية (1).

وتمثل المصفوفة التالية فرضيتنا لحل الإشكالية المتمثلة بمدى صلاحية وجدارة عالم اجتماع من مجتمع ما أن يفهم ما يدور في مجتمع آخر.

| الوزن<br>المام (10) | النزاهة<br>الشخصية (1) | الانتماء<br>الاجتماعي (2) | الأيديولوجيا<br>العلمية (3) | المنهج<br>العلمي (4) | 기나      |
|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|
| 10                  | +                      | +                         | +                           | +                    | 1       |
| 9                   |                        | +                         | +                           | +                    | 2       |
| 8                   | +                      | _                         | +                           | +                    | 3       |
| 7                   | _                      | _                         | +                           | +                    | 4       |
| 6                   | +                      | +                         | -                           | +                    | 5       |
| 6                   | -                      | +                         | _                           | +                    | 6       |
| 6                   | +                      | +                         | +                           | _                    | 7       |
| 5                   | +                      | _                         | -                           | +                    | 8       |
| 5                   | -                      | +                         | +                           | -                    | 9       |
| 4                   | -                      | - 1                       | _                           | +                    | 10      |
| 4                   | +                      | _                         | +                           | -                    | 11      |
| 3                   | -                      |                           | +                           | -                    | 12      |
| 3                   | +                      | +                         |                             | -                    | 13      |
| 2                   | -                      | +                         | -                           | _                    | 14      |
| 1                   | +                      | -                         | -                           | -                    | 15      |
|                     | L                      | <u> </u>                  | <u> </u>                    | <u> </u>             | <u></u> |

### الفصل الثالث

# علم اجتماع البلدان النامية: الموضوع والمهام

#### - 44 -

يقول أوغست كومت وإن علم الاجتماع يهمه في المدرجة الأولى أن يسيطر على غيرة المستقبل، وأن يقدم المعلومات التي تفيد البشر في حياتهم داخل المجتمع». واقع الحائل فإن السيطرة على تجربة المستقبل لا تتم إلا عبر السيطرة على تجربة الحائمر، لأن المستقبل إن هر إلا الحاضر مستمراً في الغذ، والسيطرة على الحاضر لا تتم إلا إذا فهمناه. للمستقبل أله لا يمكن أن يحصل إلا إذا نظرنا إلى هذا الحاضر، نظرة وبنيوية \_ جدلية تاريخية الحاضم، أو العكس، ولا يحبب فيها العام الحاض ، أو العكس، ولا يحبب فيها العام أولمل الضرورة الموضوعية لمثل هذه المنظرة البنيوية \_ الجدلية \_ التاريخية هي التي اقتضت أن تتمفصل السوسيولوجيا إلى مستويين كبيرين: نظري يتوجه أساساً إلى المجرد والعام (المجتمع البشري ككل، قوانين التطور الاجتماعي، الدوافع الحقيقية للحركة الاجتماعية. . . الغن والمستوى الطبيقي الذي يتوقف عند الظواهر الاجتماعية العيانية المحددة تاريخياً. ولمل تقسيمنا السوسيولوجيا التطبيقية إلى تلك السوسيولوجيات الثلاث (علم اجتماع البلدان الاشتراكية، علم اجتماع البلدان الاشتراكية، علم اجتماع البلدان الاستراكية، علم اجتماع البلدان الاستراكية، علم اجتماع البلدان الاستراكية، علم اجتماع البلدان الاستراكية، علم اجتماع البلدان الاستراكية أوعلى أوعلى أما منافي إلى ثلاثة عوالم تمثل ثلاثة أنواع غنلغة من العالمي إلى ثلاثة عوالم تمثل ثلاثة أنواع غنلغة من

النشكيلات الاجتماعية ـ الاقتصادية ، ومن جهة أخرى ، فإن الظواهر الاجتماعية المنضوية (العاكسة / المنعكسة) تحت هذه التشكيلات الثلاث إنما تتمايز بدورها ، بدرجة أو بأخرى ، بشكل أو بآخر ، الأمر الذي يستلزم بدوره ، أولاً تمايز «المهام» المطروحة على كل علم من هذه العلوم ، سواء تعلق الأمر بالمهام الكبرى ، أو المهام الأكثر تحديداً وملموسية ، وثانياً ، تمايز مناهج وتقنيات البحث التي سوف تتعامل مع هذه المهام المتمايزة . (انظر الفقرات: 3 (45) . إن مسألة العلاقة الجدلية بين «العام والخاص» ، تحتل في المنظور السوسيولوجي البنوي - التاريخي أهمية ميثودولوجية جوهرية في دراسة واستيعاب الظواهر الاجتماعية ، الأمر الذي يجنب البحث السوسيولوجي ، والنظرية السوسيولوجية . والنظرية السوسيولوجية الكتامات ، وسوء الفهم ، وضياع الوقت .

إن مقولة «العام ـ الخاص ـ الوحيد» فيها يتعلق بموضوع ومهام علم الاجتماع التطبيقي تشير بصورة أساسية إلى :

1 ـ وجود ظواهر اجتماعية وعامة، تمثل قاسياً مشتركاً بين التشكيلات الاجتماعية المالية الشلات (العالم الأول، الشاني، الشالث) بوصفها انعكاساً (سبب/نتيجة) لـ والمعادلة الانسانية التي تعتبر بدورها انعكاساً لتشابه ووحدة النوع الانساني بما هو نوع متيسز عن كل مسا عداه من الكائنات الحيّة بجمعه الحديدة في بدين صفحات الميسولوجي - اجتماعي - واع، إن ظاهرات مثل: تقسيم العمل والأسرة والتنششة الاجتماعية والفاعل الاجتماعي والدين والقوى المنتجة وعلاقات الإنتاج ... الخ هي ظاهرات عبر زمنية، عبر مكانية، يجدها المراء في كافة المجتمعات وفي كافة الشكيلات، على الرغم من أنها تتجل في صورتها الملموسة بألوان وصور وأشكال ومستويات متمايزة بها الدرجة أو تلك استناداً إلى عوامل الزمان والمكان\*. فعلاقات العمل، - على سبيل الشال - هي ظاهرة عامة ، ولكنها تتجل في التشكيلة الراسمالية (علاقات العمل الاشتراكية) في غير ما تتجل به في الشكيلة الأشتراكية (علاقات العمل الاشتراكية) في غير ما تتجل به في الشكيلة الأشتراكية (علاقات العمل الاشتراكية) في غير ما تتجل به في الشكيلة الأشتراكية (علاقات العمل الاشتراكية) في غير ما تتجل به في الشكيلة الأستراكة (علاقات العمل الاشتراكية)

<sup>(</sup>ه) إن صفة القاسم المشترك التي نعنها هنا، ليست هي تلك التي يعنها أصحاب علم الاجتماع الشكل (تونز، ل. ف. فيزه.). إن صفة القاسم الشترك التي نعنها هنا تشمل الظاهرة المعينة ككل، أي باعتبارها بية فرعة فممن البنية الكلية للمجتمع، أما علم الاجتماع الشكلي، فإنته يفصل بين شكل ومضمون الظواهر الاجتماعية، ويحمر مهمة علم الاجتماع في دراسة القواسم المشتركة أتي تقمى والشكل، فقط كالتنافس و والعمل المتبادل، بين الوجدانات الفردية، والمل إلى التحافف. . . الذي .

2- وجود ظواهر اجتماعية وخاصة ، تعكس بشكل أساسي والمعادلة الاجتماعية » (الإنسان بما هو كانن تاريخي ، سليل بيئة اجتماعية - يقافية عددة زماناً ومكاناً السائدة على سطح الأرض في مرحلة تاريخية عددة ، حيث تنقسم المجتمعات إلى تشكيلات اجتماعية - اقتصادية عدودة من جهة ، ومن جهة ثانية إلى مجموعات قومية ووطنية ولغوية وإنية مختلفة ، ومن جهة ثالثة إلى تجمعات على أساس العمل والإنتاج وختلف مجالات النشاط المادي والروحي المختلفة .

3 - إنه بالنسبة للنوع الأول العام، أو النوع الثاني الحناص، فإن ما يقع عليه المرء عادة هو فقط الأشكال الملموسة للظواهر الاجتماعية، أي والوحيد، الذي يعتبر منطلق السوسيولوجيا حالما تشرع في تجسيد موضوعها الحناص في صورة ومهام، علمية محددة، أي حالما تتحول من حالة دوضع العين، إلى حالة ووضع اليد،.

4 ـ إن الطابع الجدلي الذي عليه الظواهر والعمليات الاجتماعية ، يعني أن كلاً من المستويات الثلاثة للواقع الاجتماعي (العام ، الخاص ، الوحيد) إنما هي مستويات مترابطة ومتداخلة ويمكن أن تتبادل مواقعها باستمرار أي أن ما هو وحيد وفق منظور ما يمكن أن يكون خاصاً وفق منظور ثان وعاماً وفق منظور ثالث . . . وهكذا . ويعني من جهة ثانية أن كل ظاهرة من الظواهر الاجتماعية تنطوي واقعياً على جانبين / مستويين مترابطين جدلياً ، هما : المجرد والملموس . ولا بد للوصول إلى حقيقة أي ظاهرة اجتماعية من رصد العلاقة الجدلية بين هدئين المستويين بواسطة البدء بالواقع الحي الملموس من رصد العلاقة الجدلية بين هدئين المستويين بواسطة البدء بالواقع الحي المملوس

5- إن كون الحياة الواقعية نفسها (الظواهر والعمليات الاجتماعية) تنطوي على أكثر من مستوى، فلا بدُّ أن ينحسب ذلك على النظرية السوسيولوجية التي هي أصلاً انعكس لهذا الواقع، ولسذلك فيأمه من المشروع في نظرنا التكلم عن نظرية سوميولوجية ذات مستويات متعددة، أو من مستويات نظرية سوميولوجية ذات مستويات متعددة.

وإذا ما نَفَانا هذا التصور البنيوي - الجدلي - التاريخي إلى الواقع العملي فإن ذلك سوف يعني القيام بترجمة ما اعتبرناه يمثل الموضوع الحاص بعلم الاجتماع إلى ومهمام، محددة يطرحها هذا العلم على نفسه على كافة الأصعدة والمستويات على النحو التالي :

 مهام علمية كبرى، تدخل في إطار دراسة الظواهر الاجتماعية المتعلقة بحاضر ومستقبل المجتمع البشري ككل، أي بما هو بنية إنسانية تاريخية نوعية متميزة. وكمشال على مثل هذا النوع من المهام يمكن أن نعدد وهذا على سبيل المثال لا الحصر:

- القوانين العامة للتطور الاجتماعي.
- التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية المفهوم والواقع.
- التأثر المتبادل Weckselwirkung بين اللغات والثقافات والعروق.
  - التكنولوجيا ومستقبل الإنسان.
  - قضايا الاضطهاد والجوع والفقر والتمييز العنصري.
    - آليات وصور استغلال آلإنسان للإنسان.
- ظاهرة والتقدم \_ التخلف، وبالتالي والدول المتقدمة والدول المتخلفة، . . .
   إلخ .

وغني عن القول أن تنفيذ مثل هذه المهام الكبرى، لا يمكن أن يتم إلا في إطار بحوث كبرى، ، متعددة الفروع Interdisziplināre من جهة ومتعددة القوميات (عبر - قومية) من جهة ثانية . ويأخذ عالم اجتماع مثل كينيث بولدينغ K. Boulding على العلوم الاجتماعية تقصيرها في هذا المجال، حيث لم تبد هذه العلوم وطموحات ولم تحاول أن تدرس المجتمع البشري ككل، بل اكتفت بنوع من التقدم المهني الناجم عن معالجة مختصة بمعلومات ذات ملى محلود، ولم تتوخ لنفسها دراسة المجتمع البشري في كليته (انظر: 353/108).

2 - مهام يمكن أن نطلق عليها صفة والمتوسطة ، من حيث كونها انعكاساً لهذا النظام أو ذاك (التشكيلة الاجتماعية) من الانظمة العالمية السائلة، ومن حيث كونها إنما تدخل أساساً في مهام هذه السوسيولوجية أو تلك من السوسيولوجيات العالمية الشلاث بما هي سوسيولوجيات تطبيقية. فالإشكالات التي تعاني منها الراسمالية، هي غير الإشكالات التي تعاني منها الدول النامية على أن تؤخذ كلمة وغيره الواردة أعلاه في طابع جدلي يرفض أي شكل من أشكال القطيعة والثالي العلوم الاجتماعية وبالتالي العلوم المعتبية بلده الظواهر. أسا الأمثلة التي يمكن إيرادها على هذا النوع من المهام فهي على سبيل المثال:

ـ دور الحزب الشيوعي في تـطوير المجتمع الاشتراكي (بـالنسبـة لعلم اجتمـاع البلدان الاشتراكية).

ـ الديمقراطية وظاهرة تعدد الأحزاب (بالنسبة لعلم اجتماع البلدان الرأسمالية).

- المشاكل المتعلقة بالتبعية والتخلف والتنمية (بالنسبة لعلم اجتماع البلدان النامية).... الخ.

3 ـ مهام ملموسة ومحددة ومباشرة، يطرحها الواقع على كل علم من العلوم

السوسيولوجية الشلانة في حدود المجتمعات البوطنية والقومية، استنباداً إلى ظروفها المجتمعات البوطنية والتقومية ، استنباداً إلى ظروفها المجتمعات المدين نقتطفها من الفصل الذي كتبمه بول لازار سفيلد بعنوان «علم الاجتماع» في الدراسة التي قامت بها اليونيسكو حول «الاتجاهات الرئيسة للبحث في العلوم الاجتماعية والانسانية»:

ـ دتهتم بلاد أفريقية كثيرة وكذلك اليابان بالتحولات التي تطرأ على نظم القرابــة التقليدية بتأثير التصنيع. وفي إيران نجد كل انتباه علماء الاجتماع مركزاً على انعكاسات التحولات الاجتماعـــة».

وفي أندونيسيا فإن علم الاجتماع والبحث الاجتماعي يساعدان الحكومة لكي تطبق بنجاح، جملة التدابير العملية التي تقررها... وويدخل في هذه التدابير، مشلا إعادة تأهيل المساجين، ودمج الرهوط النقافية الهامشية التي تعيش في الضابات أو في المناطق الجبلية في المجتمع الأندونيسي، والجهود الرامية التي تمثل رهوط الأقلية ورهوط الاكثرية، وتسريح أفراد القوات المسلحة، وتنمية الفتات القروية.....

ويعتبر الموضوع الأساسي للبحوث السوسيولوجية في إيطاليا وجملة مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية (تنشأ) عن. . . اللاتوازن بين الشمال والجنوب».

- وفي يوغسلافيا فإن دالتسير الذاتي يؤلف تقريباً ذلك الموضوع الوحيد الذي يشغل مجموعة من معاهد (علم الاجتماع). . . ٤.

- وبالنسبة لفنلندا فإن «الدراسات الاجتماعية على استهلاك الكحول، والسلوك تجاه المشروب بسبب السياسة العقلانية والمقررة لحصر مادة الكحول في الحكومة الفنلندية، قد أصبحت اختصاصاً هاماً في علم الاجتماع الفنلندي، (انـظر: 275- 275).

وبالنسبة للوطن العربي، فإن هناك بالإضافة إلى الموضوعات المشتركة مع كافة البلدان النامية (انظر لاحقاً)، مسائل من طبيعة قومية خاصة مثل: القضية الفلسطينية، النقط، البداوة، التجزئة القومية، المسافة اللغرية بين العمامية والفصحى في الأقطار العربية المختلفة، الدور الاجتماعي للإمسلام، مسألة الأقليات القومية والمدينية والطائفية، التفاوت في التطور الاجتماعي بين الأقطار العربية المختلفة. . . وغيرها.

#### - 45 -

إن مسألة وضع قائمة تفصيلية بـالمهام المـطروحة عـلى علم الاجتماع في مستـواه

التطبيقي، أي في كل عالم من العوالم الثلاثة السائدة، هي مسألة شائكة ومعقدة بل وغير عملية. ذلك أن اختلاف المهام لا يقع في حدود الأطر الكبرى فقط (تشكيلات اجتماعية اقتصادية، أمم)، وإنما يصل عملياً إلى المجالات الجهوية والوظيفية الصخرى، فقد غندات المهام السوسيولوجية في مجتمع ما، من مدينة إلى مدينة، ومن ولاية إلى ولاية، ومن منطقة جغرافية إلى أخرى. . . الخ، ولا يبقى أسام الباحث سوى اللجوء إلى والنمذجة، والتصنيف لتحديد الخطوط والمجالات العريضة، التي سيكون على «رجل الميدان» أن يحولها إلى مهمات عددة، وملموسة على غتلف أطرها: المكان، الزمان، النامان، المؤشرات النوعية.

ومن جهة أخرى، فإن البحوث السوسيولوجية، وبالتالي المهام السوسيولوجية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع أو مستويات هي: البحث الأساسي الحر، البحث الموجه، البحث التطبيقي، ولكننا لا نجد اتفاقاً بين علماء الاجتماع على تحديد مضمون هذه الأشكال من البحوث، بل ولا حتى على الموقف منها (انظر: 97/108 - 116). فينها يعبر وعلماء الاجتماع الغربيون عن احتقارهم الكبير لعلم الاجتماع التطبيقي» فإن الرواد الأمريكين قياساً على فيهر ودوركهايم وزيل وكانوا كأبناء المحافظات إلى حد كبيره المجتمعات الاشتراكية، فإن ثمة سمة مشتركة بينها «هي أن جهد البحث يرتبط أساساً بالتخطيط القومي، ويبدو أن التمييز بين بحث أساسي حر وبحث موجه مرفوض باسم القيم الاجتماعية الأساسية الخاصة بالالتزام بالجماعة وبمصالحها. . . (112/108).

ومها يكن الأمر فإننا سوف نعمد هنا إلى إيراد بعض التصنيفات الحاصة بتحديد مهام علم الاجتماع في خطوطها العريضة والعامة سبواء في المجتمعات الرأسمالية أو المجتمعات الاشتراكية، تاركين تحديد مهام علم اجتماع البلدان النامية إلى فقرة خاصة لاحقة.

\* فغي دراسة له حول «البحث الموجه» يقول بيبردي بي P. de Bie «لا شك في انفكر أولاً فيا يعتبر لدى المجتمعات المعاصرة مشكلة فورية لدى الرأي العام، وفي كل ما يمكن مكافحته، أو تغييره أو تحسينه بفضل البحث العلمي...» ويحاول الكاتب بالاستناد إلى ما أسماه «كتاب صدر حديثاً يحلل استعمالات علم الاجتماع» أن يصنف المهام التي يمكن أن تنطوي عليها هذه الاستعمالات كالتالي:

ــ استخدام علم الاجتماع في قـطاعات مهنيـة، كالقـطاع الحقـوقي، والقـطاع الطبي، وقطاع الحدمة الاجتماعية، والتنبؤ الاجتماعي.

- \_ استخدام علم الاجتماع في المؤسسات: الجيش والإدارة العامة والخاصة، والأحزاب السياسية ومؤسسات التعليم والسياسة الخارجية... ألخ.
- ـ المشكمات الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي: الفقر والجنوح والبرجــة الاجتماعية والمدرسة والأسرة والبطالة واليد العاملة والتنمية الإقليميــة والصحة العمامة والاشخاص المسنون.
- ـ التغير الاجتماعي في أكثر أشكاله بروزاً، سوسيولوجيا المناطق النامية، والسوسيولوجيا الريفية (90/108 - 91).
- ويصنف كتاب السوسيولوجيا للطبيب Soziologie für Midiziner بإشراف
   المجالات التطبيقية التي ينبغي أن تتوجه إليها المهام المختلفة لعلم الاجتماع كيا
   يل:
- 1 ـ المجالات المجتمعية: الصناعة والاقتصاد والتربية والتعليم والصحة والجيش والمدينة والريف،
- 2\_ المؤسسات Institutionen (معامل ومسرح ووسائل الاتصالات ومراكز الخدمة الحكومية والمستشفيات والمستوصفات) والمنظمات Organisationen .
  - 3 \_ المجموعات الديموغرافية: الشبيبة والنساء والشيوخ.
- 4\_ المجموعات الاجتماعية: الأسرة وجماعات اللعب وجماعات العمل وجماعات أوقات الفراغ. . . الخ .
- 5\_العلاقة بين الفرد والمجتمع في (المجالات الاجتماعية والمؤسسات والمنظمات والمجموعات الاجتماعية).
- العمليات المؤثرة في المجالات المذكورة أنفاً مثل: الثقافات وأنظمة القيم والمثل العلميا والمعايير والمواقف والأدوار ونماذج السلوك والتصوف (34/143).
  - \* ويحدد الدكتور عاطف غيث المشاكل التي يواجهها عالم الاجتماع بـ :
  - 1 ـ مشاكل علمية، تتصل بموضوع العلم نفسه، وموضوع المنهج العلمي،
    - 2 \_ مشاكل اجتماعية ، تظهر في وقت وزمان محددين وتحتاج إلى بحث.
- 3\_ مشاكل مجتمعية، وهي التي تمتد عبر الأجيال، وتظهر في كافة المجتمعات مثل المسائل التعلقة بالأسرة والزواج والضبط والقيم . . . الخ .

4 مشاكل باثولوجية (علاجية) تتصل بانحراف معين في ناحية اجتماعية معينة
 تتطلب العلاج (انظر: 5/55).

ويبدو لنا أن تصنيف الدكتور غيث لا يخلو من بعض القسر من حيث تمييزه بين المشاكل العلاجية والمشاكل الاجتماعية، كها لو كانت المشاكل العلاجية ليست مشاكـل احتماعية.

 وفي الاتحاد السوفياتي فقد أكمدت رئاسة أكاديمية العلوم عبر قرارها الصادر بتاريخ 1976/4/29 ضرورة أن يتوجه البحث السوسيولوجي نحو المجالات التالية :

. وضع تنبؤات عن التطور الاجتماعي بالاستنباد إلى التقـدم العلمي ـ التقني، والتطور المستقبل للاقتصاد الوطني حتى عام 1990.

\_إعداد توصيات منهجية جوهرية عن المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالتخطيط الاجتماعي ـ الاقتصادي المركب في المصانع، والاتحادات (المركبات)، وفي غتلف فروع الاقتصاد الوطني.

\_دراسة المسائل المتعلقة بـاستكمال البنية الاجتماعية للمجتمع الاشتـراكي المتطور، وطرق النغلب على الفروق الاجتماعية بين المدينة والريف، وكذلك بين العمل البدن، والعمل العقل.

رضع وتطبيق المنهج السوسيولوجي في دراسة التبدلات في طابع ومضمون العمل، والوجهات المهنية للشبيبة، وعملية التغير في المجال الاجتماعي والديموغرافي.

ـ دراسة المشاكل الاجتماعية لتطور الإنسان الجديد وإثبراء أسلوب الحياة الاشتراكي، وطرق تصعيد الحاجات الثقافية للفئات الشعبية المختلفة، ووضع أشكال ومناهج لمكافحة الظواهر السلبية في وعي الناس وفي سلوكهم.

بحث آلية نكون الرأي العام في ظل النمو المضطود لكمية المعلومات وللاستفادة من وسائل الاتصال الجماهيري.

ـ تحليل ونقد أحدث تصورات علماء الاجتماع، وعلماء المستقبل البرجوازيين في نظرتهم إلى صورة التطور الاجتماعي وكـذلك نقــد وتحليل النـظريات الســوسيولــوجية التحريفية.

وانطلاقاً من تـوجيهات المؤتمر الخـامــ والعشــرين للحــزب، فــإن عــلى العلـم السوسيولوجي أن يسجل تقدماً ملموساً في دراسة المسائل التالية: ـ الترابط بين البرنامج الاجتماعي والبرنامج الاقتصادي.

ـ توكيد دور العوامل الاجتماعية في تحفيز العمل وفي زيادة الفاعلية الإنتاجية .

ـ وضع نظام موحد لـالأرقام والمؤشرات الاجتماعية التي تجسد أسلوب الحيـاة الاشتراكي، وتكامل البنية الاجتماعية للمجتمع السوفيتي وبناء الإنسان الجديد والتطوير الشامل لشخصيته.

- الصياغة العلمية (بالتعاون مع علماء الاقتصاد) للجوانب الاجتماعية للبرامج المركزية.

ـ الربط العضوي لخطط التطوير الاجتماعي لجماعات العمل مع خـطط تطويـر المدن والمناطق والجمهوريات.

وبدورها فإن لجنة ومشكالات تطور بنية المجتمع الاشتراكي. . . ) المشكلة من أكادعيات العلوم في الدول الاشتراكية ، وقد أكمات على المهام التالية بالنسبة لعلم الاجتماع الاشتراكي :

ـ تحليل القوانين العامة لتطور التسركيب الاجتماعي والسطبقي للمجتمع الاشتراكي، وخصوصية تأثيرها على كل بلد بمفرده.

ـ وضع مباديء موحدة للتخطيط والتنبؤ الاجتماعي .

ـ دراسة عملية تطور أسلوب الحياة الاشتراكي.

ـ الاستفادة من الخبرات المحصلة من قبـل علـم الاجتماع المـــاركـــي ـــ اللينيني في بحثه للعمليات الاجتماعية .

ـ دراسة مقارنة حول تغير البنية الاجتماعية (انظر: 52/127 - 59).

أما في ألمانيا الديمقراطية فقد حددت وخطة البحث المركزية للعلوم الاجتماعية من 1981 - 1985 المهام الملقاة على عاتق علم الاجتماع الماركسي اللبنيني بالموضوعات الأساسية التالية والتي تمثل والعمليات الاجتماعية الأساسية التالية والتي تمثل والعمليات الاجتماعية الأساسية التأليق والتي تمثل والمجتمع الاشتراكي المتطور سواء على مستوى المجزى الملموس لهذه العمليات في ظل النظروف الخاصة بجمهورية ألمانيا الديمقراطية:

\_ متابعة تحليل تطور البنية الاجتماعية للمجتمع الاشتراكي.

ـ تقارب الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة في ظل قيـادة الحزب الاشتــراكي الألمان الموحد (SED). ـ تطور العلاقات الاجتماعية ضمين وبين الطبقات والفئات. بما في ذلك المساهمة الخاصة التي تقدمها كل طبقة وكل فئة لمتابعة بناء المجتمم الاشتراكي .

ـ عملية تكون وتشكل الشخصية الاشتراكية.

ـ دور الأسرة والفئات الاجتماعية الأخرى في تحقيق عملية التقـدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي ـ التقني .

ـ تطور الجوانب الأساسية لأسلوب الحياة الاشتراكي بما في ذلك البنيات الاجتماعية في المدينة والريف، وكذلك العمل العقل والعمل الجدي.

ـ وحدة السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

ـ مسائل التخطيط والقيادة.

ـ مزايا الاشتراكية الحقة.

ـ تفنيد النظريات البرجوازية والتصورات الخاطئة عن المجتمع في السوسيولـوجيا البرجوازية.

ـ بحوث لتطوير السوسيولوجيا الماركسية ـ اللينينية نفسهـا (انظر: مجلة الـوحدة Einheit العدد 80/12 الصفحات 1209 - 1237).

ومن جهتنا فإننا سنورد مخططاً تركيبياً، يمكن أن يغطي المهام الأساسية المطروحة على علم الاجتماع بما هو علم تطبيقي، سواء تعلق الأصر بالمجتمعات الراسمالية أو المجتمعات الاشتراكية أو النامية، حيث يمكن أن تعتبر المهام المرتبطة حصراً بهذا المجتمع أو ذاك عناصر تضاف إلى المخطط الأصلي وتتمثل مهام علم الاجتماع وفق تصورنا بالمهام الأساسية التالية:

1 - إجراء مسح شامل على المستوى الوطني بالطواهر الاجتماعية التي تمثل ومشكلات، Problems حقيقية، وإذن فإنه ينبغي على علم الاجتماع أن يتصدى لدراستها، على أن يتم تحديد هذه المشاكل حسب المناطق والقطاعات الإنتاجية والمجالات الاجتماعية المختلفة وأن تصنف في صورة سلم اولويات موضوعي، وتحدد الجهات الرسمية وغير الرسمية المفروض أن تكون مسؤولة عن دراستها بما في ذلك حجم الكوادر والنفقات الضرورية اللازمة. وإنه لمن الواضح أن مهمة من مثل هذا الحجم لا يستطيع أن يقوم بها أفراد محدودون أو حتى مؤسسات أكاديمية أو علمية صغيرة، ولا بدًّ أن تقع مسؤوليتها على المؤسسات العلمية المركزية (المراكز القومية للبحوث مثلاً).

2 - بحوث ودراسات كمية وكيفية عن المؤسسات العلمية المركزية والجهوية

(جامعات ومراكز بحوث ومعاهد ومجموعات عمل . . الخ) المسؤولة ـ أو المفروض أن تكون مسؤولة ـ عن الدراسات الاجتماعية والبحوث السوسيولوجية التي تطرحها خطة المحث المركزية .

3 ـ إجراء بحوث ودراسات تتعلق بمناهج وتقنيات البحث السوسيولوجي الملائمة واللازمة لتحقيق أعلى درجة من الموضوعية والعلمية في المجتمع المعني .

4 ـ المساهمة مع أطراف أخرى معنية (علماء الاقتصاد خاصة) في وضع الخطط الإنمائية لمنع الانزلاق في النظرة الاقتصادية الضيقة التي لا تعير بالاً إلى العائد الاجتماعي للتنمية الاقتصادية ، أو في النظرة السوسيولوجية الضيقة التي بدورهما لا تعير اهتماماً للعائد الاقتصادي للتنمية الاجتماعية ، أو للتنمية عامة .

5- المتابعة السوسيولوجية لعملية تنفيذ الخيطة التنموية، من خلال البحوث الميدانية، والإحصاءات الكمية، وسبر الرأي العام، ووضع الجهات المسؤولة والجماهير الشعبية أمام الصورة الحقيقية للعلاقة وللمسافة بين ما مخطط وما ينفذ، مع تحديد الأسباب والعوامل سواء في حالة التقصير أو التنفيذ السليم.

 6 ـ متابعة رصد السيكولوجية الشعبية، والاتجاهات العامة للرأي العام فيها يتعلق بالمسائل الداخلية والحارجية التي تؤثر سلباً أو إيجابياً على مواقف وفاعلية الأفراد والجماعات، وتنعكس بالتالي على مساهماتها في عملية التقدم الاجتماعي.

7 متابعة العلاقة الجداية بين مثلث: المدرسة - الأسرة - المسنع باعتبارها الجهات الأساسية المسؤولة عن عملية التنشئة الاجتماعية Socialisation وتكوين الشخصية، وبالتالي عن خلق مجتمع متوازن وديسامي ومتماسك، الفرد فيه للجميع، والجميع للفرد.

8 ـ رصد العلاقة الجدلية بين مثلث: القوى المنتجة ـ علاقات الإنتاج ـ البناء الفوقي (الوعي والأيديولوجيا خاصة)، وتحديد الاختلالات والاختناقات البنيوية التي يكن أن تؤدى إلى تشويه عملية التطور الاجتماعي.

9- القيام بدراسات تنبؤية ومستقبلية، تتعدى ما هو كائن إلى ما يجب أن يكون، وما يكن أن يكون، وألى المنتاداً إلى الإرهاصات التي تنطوي عليها البحوث والدراسات المتعلقة بالحاضر والماضي. فالدراسات والبحوث العلمية الجادة لا تتعامل فقط مع الفرضيات الدارجة، وإنما تخلق خلال حلها لفرضياتها القائمة فرضيات

جديدة، سواء عن الحاضر أو عن الماضي أو عن المستقبل تكون أساساً لبحوث ودراسات . جديدة .

10 ـ دراسة الآثار الاجتماعية للتصنيح والتطور التقني، بما في ذلك الشورة العلمية ـ التقنية، ومسألة التبعية التقنية وهجرة التقنية. . . الخ.

11 ـ دراسات حول أسلوب الحياة السائد والمرغوب في المجتمع المعني بما في ذلك المستوى المعيشي, لمختلف الطبقات والفئات والمجموعات الاجتماعية .

12 ـ دراسات تتعلق بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل القومي.

13 ـ دراسات تتعلق بالعلاقات الديمقراطية بين الحاكمين والمحكومين.

14 ـ دراسات حول علاقات العمل المختلفة وفي المجالات المختلفة.

15 ـ دراسات تتعلق بتحديد اللوحة الطبقية للمجتمع المعنى.

16 ـ دراسات تتعلق بالتركيب الاجتماعي للمجتمع المعني، بما في ذلك مسألـة الأقليات القومية والدينية والطائفية وكذلك الانقسامين العمودي والأفقى.

17 - دراسة آلية التغير الاجتماعي، والاتجاهات الاساسية لعملية التطور الاجتماعي بما في ذلك مقارنة عملية التغير الاجتماعي الجارية في المجتمع المعني مع مثيلاتها في مجتمعات أخرى. مشاجة أو خالفة.

18 ـ بحث ودراسة البعد الإنساني والأمي سواء على مستوى الموعي الفردي أو الوعي الاجتماعي .

19 ـ دراسة المسافة بين التقدم في المجال المادي، والتقدم في المجال غير المادي.

20 ـ دراسة العلاقات الاجتماعية بين الجماعات والمجموعات الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك العلاقات بين الجنسين وبين الأجيال،

21 ـ دراسة عمليات التحضر، بما في ذلك ترييف البدو، ونمو المدن والعلاقة بين القرية والمدينة. . . . الخ.

22 ـ دور الثقافة التقليدية، بما في ذلك الدين والتراث والقيم السائدة، في تحفيــز وتجميد عملية التغير الاجتماعي.

23 ـ دراسة آليات وأشكال الاستغلال والاضطهاد السائدة وأساليب مقاومتها من قبل المعنين. 24\_دراسات حول مسألة «الاغتراب» الإنساني.

25 ـ دراسات تتعلق بأوقات الفراغ ومشاكلها وطـرق تنمية عــائدهـــا الاجتماعي والاقتصادي .

27 ـ دراسة المسافة الاجتماعية الموجودة بين الأطراف المختلفة للمجتمع (المجموعات الاجتماعية) وحالة التفكك والتماسك الاجتماعي

28 ـ دراسات مقارنة بين الظواهر والعمليات الاجتماعية في مجتمعات متباينة زماناً أو مكاناً أو بها معاً.

#### - 46 -

يعتبر «علم اجتماع البلدان النامية» (أو علم اجتماع التنمية) علماً سوسيولوجياً المجتماع المرجوازي وعلم الاجتماع المرجوازي وعلم الاجتماع المركسي، ولذلك فقد جاء بحمل ملاحمها بصورة أساسية ذلك أن مساهمة الاجتماع الماركسي، ولذلك فقد جاء بحمل ملاحمها بصورة أساسية ذلك أن مساهمة «العلم» ولا سيما علاقاته بكل من علم الاجتماع العام ويكل من علم الاجتماع المرجوازي وعلم الاجتماع الماركسي، أو في تحديد موضوعه ومهامه ومناهجه تحديداً البرجوازي معلم الاحقل من خلال تجربني الجامعية الشخصية مدى عمق الإشكالية التي تعاني منها الدوائر السوسيولوجية وطلبة الدراسات العليا حول الطابع «المحري (بالكسر والفتح) لهذا «العلم» الذي يبدو كيا أنه نوع خاص من «العلم الفرع» كونه أقل من العلم الأسامي (علم الاجتماع العام)، وأكبر من السوسيولوجيات الفرعية التي يتحول إليها علم الاجتماع المعالي العلم)، وأكبر من السوسيولوجيات الفرعية التي يتحول إليها علم الاجتماع الحالي العلم)، علم اجتماع اللغة . . . الخ) .

ويتجسد هذا الوضع المميز بشكل عملي في مسألة منح اسم محمد لشهادات (دبلومات) علم الاجتماع في البلدان النامية، باعتباره علماً تطبيقياً بصورة أساسية، أي أن موضوعه الأساسي، الذي هو مبرر وجوده هو الحالة الخاصة بالبلدان النامية، وإذن فإن كافة السوسيولوجيات الفرعية إنما تكتبي هذا الطابع، أي أنها تعمل بوصفها فروع لم احتماع البلدان النامية، وليس لـ وعلم الاجتماع، على وجه الإطلاق، وعليه

فهل نقول مشلًا: «ماجستنير في علم الاجتماع/فـرع علم اجتماع البلدان النــاميةُ» أم نقول: «ماجستير في علم اجتماع البلدان النامية/ فرع كذا وكذا».

ومن جهتنا فنحن فرى أن الطابع التطبيقي لعلم الاجتماع في البلدان النامية لا يعني أنه بالإمكان الفصل بين الجانين النظري والعملي في الحياة وفي الظواهر والعمليات الاجتماعية، وإذن في العلم الذي يتمامل مع هذه الظواهر والعمليات الاجتماعية، إنه لا يمكن العبور أصلا إلى الجانب التطبيقي للعلم إلا عبر جسر نظري، بل إن كلمة تطبيقي إنما تشهيلي إنما تشهيل على الواقع المشخص المماش الأمر الذي يعني أنه لا يمكن المطابقة بين مفهوم وعلم الاجتماع، ومفهوم وعلم واجتماع البلدان النامية، حيث تبقى العلاقة بين المفهومين من نوع علاقة العام بالخاص. واجتماع البلدان النامية مساوياً للسوسيولوجيات الفرعية، من حيث أن موضوع هذا والعلم، هو بالضبط هذه السوسيولوجيات نفسها المطبقة على حالة عددة هي حالة البلدان النامية.

ويبقى الأمر الصحيح فيا يتعلق بهذه المسألة المقدة هو أن يترك باب النقاش مفتوحاً حولها ولا سيا أن علم الاجتماع بكليته ما برح يعاني من أزمة نظرية وطبيعي أن تنكس أزمة «الآب» على «الأبناء»، وأن يساعد حل المسائل الكبرى على حلحلة المسائل الفرعية.

ومهها يكن الأمر، فإن دعلم اجتماع البلدان النامية»، بات حقيقة علمية قائمة لا يكن تجاوزها، ولا بدً من أن تنصرف جهود علماء الاجتماع ولا سيا في البلدان النامية نفسها إلى تحديد موضوعات ومهام ومناهج هذا والعلم الفرع» بما يضحه في خدمة نفسها إلى تحديد النجر الاجتماعي في البلدان النامية، وتوجيهها لما فيه القضاء على التبعية المتلف وتحقيق التنمية الشاملة والسريعة. فعلم الاجتماع كملم ولا بدّ وأن ينتهي به المطاف إلى العمل. عليه أن ينضم إلى انشغالات الشعوب التي يزعم أنه فهم آلياتها الاجتماعي الحقيقي هوعلم الإنسان المتطوع في المعركة من أجل تحرير شعبه ومسيرته نحو حياة أفضل، وإلا سوف لن يتأخر علم الاجتماع عن الالتحاق بالعلوم المشوهة التي تعرق التقدم مدا ما وصح علم الاجتماع التعدم المسوهة التي العرق المشرى» على حد ما أوصى به الملتقى الدولي لعلم الاجتماع الذي عقد في المبازرة ما يين 25 - 30 مارس 1974. أن تحديد موضوع / مهام علم اجتماع البلدان النامية لا بد، حسب تصورنا من أن ينطلق من الاعتبارات المنهجية التالية:

1 ـ إن الطابع المميز لعلم اجتماع البلدان النامية، والذي يبدو معه وكأنـه أصغر

من العام، وأكبر من الوحيد، يجعله نوعاً من والخاص، الذي يدمج في ذاته in sich كلاً من العام والوحيد وإذن فإن والمهام، السوسيولوجية التي تدخل في إطاره، ورغم طابعها التطبيقي، فإنها تتعلق بمختلف المجالات والمستويات التي تدخيل في إطار مهام عالم الاجتماع بصورة عامة، ملوّنة بلون البلدان النامية ومطبوعة بهابعها.

2- إن البلدان النامية التي تمنح علم اجتماع البلدان النامية لونه وطابعه الخاص هي تلك البلدان التي سبق أن كانت مستعمرة أو شبه مستعمرة، والتي ناضلت وتناضل شعوبها (حركة التحرر الوطني خاصة) من أجل الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقائي الحقيقي والناجز من جهة، وضد التخلف والفقر والجوع والبنيات الاجتماعية الشائخة من جهة أخرى، والمتمثلة في عصرنا الراهن بدول ويجتمعات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والتي يدخل معظمها تحت إطار ما يسمى بـ «العالم الثالث» بما هو تكوين اجتماعي «متعدد الأغاط، قياساً على العالم الأول الذي تسود فيه التشكيلة الرأسمالية، والعالم الثاني الذي تسود فيه التشكيلة الاشتراكية.

[2] قالمة وتصدد الأغاطة إنما قتل السبب والتنجية معاً لكل من ظاهري والتنجية معاً لكل من ظاهري والتنجلة، و وألدن اللين الليسمها، وتحدان طابع واتحاه تطورها الاجتماعي، أي طابع واتحاه العملية والتنموية» التي قتل النقيض الجدلي لظاهرة والتخلف - التبحية، والتي تعني والتحرر، الشامل من عائقي التخلف والتبعية على كافة الأصعدة والمستويات. إن مفهوم البلدان النامية إنما يتحدد وفق هذا التصور عبر المرتم الجدلى:

تبعيَّة \_ تخلف. تنمية \_ تحرر.

حيث تمثل هذه المفاهيم (الظواهر) الأربعة المحاور الأساسية التي تتمحور حمولها مهام علم اجتماع البلدان لنامية .

4\_ إن المحاور الأربعة المذكورة، لا يمكن فهمها ولا معاجمتها خارج إطار العلاقة الجلاقة الجنارية المناوية على المسلمي إلى المحالمي وبالـذات خارج الانقسم المعالمي إلى معسكرين: رأسمالي يقف وراء وأمام ظاهرتي التخلف والتبعية، واشتراكي يقف إلى جانب ظاهرتي التنمية وحركة التحرر الوطني، وإضافة إلى علاقات دول العالم الثالث بعضها مع بعض.

5\_إن حالة التخلف والتبعية التي عليها البلدان النامية، إنما تشمل فيها تشمل

الجانب الثقافي والعلمي\* الأمر الذي ترتب عليه أن دعلم اجتماع التنمية Oevelopment قد ولد وهو يجمل السمات الإيجابية والسلية لأبيه علم الاجتماع البرجوازي، يما في ذلك التعامل مع قضايا العالم الشالث بنفس الأدوات النظرية والمفاهيمية، وبنفس المناهج والتقنيات التي يتعامل بها علم الاجتماع البرجوازي مع ملمة المعتمات الرأسمالية. إن هذا يعني أن على دعلم اجتماع البلدان النامية، أن يصحح ملما الوضع الخاطئ، فيها يتعلق بكل من مهامه ومناهجه، وخاصة وأن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في البلدان النامية في حالة تبدل سريع ومستمر، ولا بد أن يعكس ذلك على مهام ومناهج العلوم التي تتعامل مع هذا الواقع، من حيث ضرورة أن يعاد لل وبدا الظرفها باستمرار.

\* \* \*

انطلاقاً من هذه المبادىء النظرية والميثودولوجية، فإن المهام الملقاة على عاتق علم اجتماع البلدان النامية، همي من وجهة نظرنا، ويصورة عامة، المهام الأساسية التالية: أولاً: مهام نظرية وميثودولوجية عامة:

1 - دراسات نظرية وتطبيقية (ميدانية) لتحديد مضمون المفاهيم الأساسية المرتبطة بنظاهرة البلدان النامية ، والتي يتم تداولها في إطار علم اجتماع البلدان النامية : التسميات المختلفة للبلدان النامية ، مفهوم التخلف ، مفهوم التنمية الشاملة ، الاعتماد الجماعي على الذات ، المجتمع المتعدد الأغاط ، الطريق اللاراسمالي ، البطريركية ، الأسرة الممتدة ، التشوه الاقتصادي والاجتماعي ، التبعية بين المركز والمحيط ، التحديث ، أسلوب الإنتاج الأسيوي ، المجتمع التقليدي ، المدور ، الوظيفة ، مستوى المعيشة ، الانقسام العمودي ، والانقسام الأفقي ، مرحلة الانتقال ، التكيف الاجتماعي . . . . . .

2\_دراسات نقدية، نظرية وميدانية لأبرز النظريات والبحوث السوسيـولوجيـة

<sup>(\*)</sup> لكن ليس الفلسفي والأيديولوجي، ففي المجال الفلسفي، واستناداً للهامش الاستقلالي الذي عليه المنافئة المجالة بين الواقع والوعي و والذلك استطيع بعلكه الوعي و والذلك المنطقة المجالة المنافئة المجالة المنافئة المجالة المنافئة المجالة (عن: 102/3). أما في الحجال الأيديولوجي، فإن الصلة السبية القائمة بين التيجية (كسبب)، والتخلف (كتيجة) قد استثار في البلدان النامة مونقاً أيديولوجياً متناقضاً ومضاداً لإيديولوجية المستمر (الأيديولوجية البرجوازية) بدرجات واشكال متفارة.

المتعلقة بالبلدان النامية، سواء التي قام بها علماء اجتماع أجانب أو مواطنون، بما في ذلك الدراسات المتعلقة بـ «مرحلة الانتقال» بوجه عام .

3 بحوث تتعلق بمناهج وتفنيات البحث السوسيولوجي الملائمة لحال البلدان النامية، والتي يمكن عن طريقها تحقيق أعلى درجة من المصداقية والموضوعية في عملية البحث السوسيولوجى.

4 ـ دراسات ميثودولوجية تهدف إلى تحديد الموضوعات الاجتماعية التي تمشل
 إشكالات نظرية أو عملية تحتاج إلى بحث علمى.

5 دراسات تنموية مقارنة على الصعيد العالمي، وتلعب دوراً مهماً في هذا المجال تقديم دراسات مقارنة وهـادفة لفترة الانتقال من الإقـطاع إلى الرأسمـالية في أوروبـة الغربية، ولفترة الانتقال من مرحلة ما قبل الرأسمالية إلى الاشتراكية في عدد من الدول الاشتراكية سواء في الاتحاد السوفياتي أو خارجه، علماً أن مثل هذه الدراسات يستحسن أن تكون دراسات وعبر قومية، بمعنى أن تتعاون على تنفيذها مجموعات عمل تنتمي إلى ختلف المجتمعات المراد دراستها دراسة مقارنة.

6 ـ دراسات نظرية ـ ميثودولوجية، حول القوانين (العامة) للتعلور الاجتماعي وتجلاباتها الملموسة في الواقع الملموس (الخاص والموحية). بما في ذلك مسألة والتعطور اللامتكافيء للمجتمعات البشرية استناداً إلى عوامل الزمان والمكان والشروط النموعية الخاصة بهذا المجتمع أو ذلك.

### ثانياً: مهام سوسيولوجية محددة سواء على مستوى البلدان النامية أو البلد المعنى:

1 ـ دراسات تتعلق بتحديد العلاقة السببية بين متغيرات: التبعية، التخلف،
 التنمية، التحرر القومي.

 الكشف عن آلية الاستغلال الداخلي والخارجي وإعادة إنتاج التخلف والتعة.

3 - دراسة آلية تبلور وقايز العلاقات الاجتماعية والطبقية في العالم الثالث في ضوء
 عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي التي تتم في ظل التخلف والتبعية، وأيضاً
 التحرر والتنمية.

 4 ـ بحث الدور الإيجابي والسلبي الذي يلعبه كل من الدين والقومية والتراث والتقاليد الموروثة في عملية التغير الاجتماعي.

- 5 ـ تحديد مظاهر التخلف بشكل دقيق وعلمي ومقارن.
- 6- تحديد عوامل التخلف القريبة والبعيدة، بما في ذلك مسألة أسلوب الإنتاج الأسيوي كعامل سابق على الاستعمار حسب بعض النظريات.
  - 7 ـ العوامل المؤثرة في بناء الشخصية وتكوين الوعى الفردي والاجتماعي .
- 8 آلية عمل قانون العلاقة الجدلية بين: القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج والبناء الفوقى في البلدان النامية.
- 9- أثر الصراع الطبقي والأيديولوجي على المستوى العالمي على عملية الصراع والتبلور الطبقي والأيديولوجي في البلدان النامية، بل وعلى عملية التطور الاجتماعي بصورة عامة.
- 10 التداخل بين الانقسامين: العمودي (العشاشري، الديني، الطائفي، الجهوي) والأفقي (الطبقي) وأثره على عملية التطور الاجتماعي في البلدان النامية.
- 11 ـ دراسات مقارنـة تساهم في مساعدة القــرار السياسي عــلى اختيار الــطريق الأسلم والأسرع والأقصر والآقل تكلفة للتنمية المطلوبة (الــطريق الرأســمــالي، الطريق اللارأسـمـالي، الطريق الاشتراكى، الطريق الثالث. . . الخ).
- 13 دراسات تتعلق بتحديد مفهوم «المجتمع المتعدد التشكيالات» بما في ذلك مسألة الازدواجية، والفرق بين نمط الإنتاج، وأسلوب الإنتاج.
- 13 دراسات تتعلق بدور الجماهير في الحياة السياسية، والعلاقة بين البنية السياسية والبنية الاجتماعية - الاقتصادية في البلد المعنى، بما في ذلك دور القرار السياسي في صياغة الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
- 14 الخواص الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والأيدي ولوجية لمرحلة الانتقال في الملدان النامة.
- 15 تحديد العوامل الداخلية والحارجية التي تؤثر على عملية التماسك أو التفكك الاجتماعي بما في ذلك المسائل الحاصة بوضع ودور الأقليات القومية، والدينية والطائفية والجهوية.
- 16 ـ العوامل الاجتماعية التي تساهم في تسريع أو تعويق العملية التنموية، بما في ذلك قياس العائد الاقتصادي للتنمية الاقتصادية والعائد الاقتصادي للتنمية الاجتماعي. الاجتماعية.

الدور الإيجابي والسلبي للصفوات (النخب) الحاكمة، ولا سيها المتقفون،
 الجيش، الزعامة الكارزمية.

18 ـ الأثار الاجتماعية للتصنيع واستيراد التقنية.

19 \_ ظاهرة البداوة والأسلوب الناجع لتزييفها أو تحضيرها.

20 \_ الحراك الاجتماعي في البلدان النامية.

21 ـ ظاهرة البطرياركيةً ودور المرأة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

22 \_ البطالة بمختلف أشكالها وصورها.

23 \_ الانفجار الديموغرافي ماله وما عليه.

24 ـ ظاهرة التمدين السريع، والهجرة المصاحبة، ونشوء مدن الصفيح.

25 ـ الآثار الإيجابية والسلبية لـوسائـل الإعلام في صياغة وعي الجماهير، وفي

تعبئتها وتحذيرها. 26 ــ التبعية الثقافية ومظاهرها المختلفة، بما في ذلك المناهج المدرسية والجامعية

والكتب المدرسية. . . الخ.

وهذا مع العلم أن علم اجتماع البلدان النامية يشترك مع علم الاجتماع العام في المهام العامة التي أوردناها في الفقرة 45 السابقة .

نورد في نهاية هذا الفصل ملحقاً يمثل عناوين عدد من رسائل التخرج في بعض الجامعات العربية، وفي جامعة من ألمانها الديمقراطية، وذلك على سبيل الاستزادة العلمية والمقارنة.

# ملحق بالفصل الثالث

### يتضمن هذا الملحق، الملاحق التالية:

#### ملحق رقم 1:

عناوين عدد من الرسائل الجامعية (ماجستير، دكتوراه) ومن البحـوث النظريـة والميدانية التي أنجزت أو كانت قيد الانجاز في الفترة من 1960 - 1971 في كل من جامعة الاسكندرية والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة. (جمهورية مصر العربية).

#### ملحق رقم 2:

عناوين رسائل التخرج (ليسانس) في جامعة قسنطينة لعام 1976 ــ القسم المعرب (الجزائر) وعناوين رسائل التخرج (ليسانس) في جامعة وهران لعام 1980 القسم المعرب (الجزائر).

#### ملحق رقم 3:

عناوين رسائل الماجستير التي أنجزت أو كانت قيد الانجاز في جامعة وهران في المدة الواقعة بين (1980 - 1984) (الجزائر).

#### ملحق رقم 4:

عناوين منتقاة لرسائل تخرج (ليسانس) Deplomarbeiten في علم الاجتماع في جامعة كارل ماركس بلابيزغ DDR .

ـ هذا مع العلم أن مرجعنا بالنسبة للملحق رقم 1 كان الاستقصاء الذي أعدتـــه

ونفذته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في إطار التحضيرات لندوة وحلقة النهوض بعلم الاجتماع في الوطن العربي، التي عقدت في الجزائر في الفترة من 19 - 26 آذار (مارس) 1973 والذي عرضه الدكتور محمد طلعت عيسى كبحث يحمل عنوان واتجاهات البحث العلمي الاجتماعي في الوطن العربي.

ـ أما ما يتعلق بالملاحق 2 , 3. فقد زودتنا بها الجلهات المختصـة في معهد العلوم الاجتماعية في كل من قسنطينة ووهران بطلب منا.

- وأما الملحق رقم 4. فقد استخرجنا هذه العناوين بأنفسنا من مجموعة الوثائق العلمية التي وضعتها تحت تصرفنا إدارة قسم الفلسفة بجامعة كارل ماركس عام 1980، إن ما نقصده من إيراد هذه الملاحق، هو أن نضع للقارىء الكريم، ولا سيا الرملاء المختصين في صورة الاتجاهات الأساسية للدراسات والبحوث السوسيولوجية في نماذج متارة من البلدان النامية، وأيضاً إتاحة الفرصة لمقارنة هذه الاتجاهات بتلك التي تسود في مجتمع اشتراكي متقدم مغاير الأمر الذي يعني مقارنة مهام علم اجتماع البلدان النامية مع مهام علم اجتماع البلدان الاشتراكية.

### الملحق رقم (1)

#### أ ـ الرسائل الجامعية (ماجستىر، دكتوراه)

- 1 ـ ممارسة طريقة تنظيم المجتمع في المصانع.
- دراسة أثر عمليات الاتصال على زيادة معدل اشتراك القيادات التطوعية في العمل السياسي.
  - 3 ـ دراسة تقويمية لمراكز التكوين المهني للفتيات والفتيان.
  - 4 ـ دراسة ميدانية لتحديد أولويات الحاجات الاجتماعية في بعض قرى الجيزة.
    - 5\_ دراسة تقويمية للجهود الذاتية في إحدى المشروعات المحليَّة.
      - 6 ـ ظاهرة التثقيف في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار.
- 7\_دور الخدمة الاجتماعية في علاجها خطة مقترحة لرعاية المبعوثين للدراسة في
   معاهد جمهورية مصر العربية.
- 8 ـ العوامل التي تحد من إقبال الأخصائيين الاجتماعيين على العمل بالمنظمات الاجتماعية بالقطاع الشعبي .

- 9\_ تخطيط احتياجات السكان في القاهرة وضواحيها لمياه الشرب.
- 10 ـ دراسة ميدانية لتحديد الاتجاهات الواجبة للتخطيط القومي لرعاية الطفولة في جمهورية مصر العربية.
  - 11 ـ دور المدخرات الصغيرة في التنمية الشاملة.
- 12 ـ دراسة عن مبدأ الواقعية والشمول في وضع خطط ومشروعات وبرامج رعاية الشباب في جهورية مصر العربية.
- 13 أثر المناقشة الجماعية في زيادة تماسك وفاعلية الجماعات الصغيرة (دراسة سيسيولوجية).
  - 14 \_ أثر خدمة الجماعة في تنمية القدرة على القيادة
  - 15 ـ العلاقة بين اشتراك العضو في نشاط الجماعة ومكانته الاجتماعية فيها.
    - 16 \_ خدمة الجماعة ودورها في رعاية الموهوبين.
- 17 ـ دراسة استطلاعية للمشكلات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين بمصانع حلوان الصناعية في تطبيق خدمة الجماعة في المصنع.
  - 18 ـ علاقة تكوين الجماعة على أساس مرسوم بفعاليتها .
  - 19 \_ العلاقة بين توظيف القيادات الطبيعية ونمو العلاقات في الجماعات.
    - 20 \_ القيادة والكفاية الإنتاجية في الصناعة \_ مع دراسة ميدانية .
- 21\_ الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتصنيع في منطقة كفر اللوّار ـ مع دراسة مدانية
  - 22 ـ التغير الاجتماعي في المجتمع الصحراوي ـ دراسة ميدانية.
    - 23 \_ إسهام علم الاجتماع في دراسة الضبط الاجتماعي.
      - 24 ـ النظرية السوسيولوجية في التنظيمات.
      - 25 ـ الاتجاه السوسيولوجي في دراسة التدرج الطبقي.
        - 26 ـ البناء الاجتماعي والشخصية.
        - 27 ـ المنهج الكمي والكيفي في علم الاجتماع.
        - 28 دراسة اجتماعية لطائفة القراء ومحفظى القرآن.
  - ب ـ البحوث النظرية والميدانية التي تم إنجازها منذ 1960 حتى آخر عام 1971
    - 29 ـ دراسة الشباب ببولاق.
    - 30 ـ مسح اجتماعي ودراسة اجتماعية لحي الجمالية بمحافظة القاهرة.

31 ـ دراسة وبحوث عن الطفولة بصفط اللبن ـ الجيزة.

32 ـ دراسة اجتماعية لمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة.

33 ـ دراسة اجتماعية لرجال الشرطة والخفراء بجمهورية مصر العربية.

34 ـ مسح اجتماعي بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

35 ـ مسح اجتماعي لامبابة بمحافظة الجيزة.

36 .. مشكلة البطالة في السودان.

37 ـ اتجاهات المثقفين في السودان نحو مشكلة العطالة.

38 \_ مجتمع الجامعة (جامعة الاسكندرية).

39 ـ مشاكل المجتمع (بحث نظري). 40 ـ التنمية الاجتماعية.

42 ـ المجتمع القروي.

42 \_ الموقف النظرى في علم الاجتماع المعاصر (بحث نظري).

43 - علم الاجتماع الحضرى (بحث نظري).

44 ـ علم الاجتماع التطبيقي (بحث نظري).

### الملحق رقم (2)

1 ـ مدى تطبيق خطة الرعاية الاجتماعية في مجمع. . .

2 - الأجور والحوافز وأثرها على الإنتاج. 3 - التسيير الاشتراكي للمؤسسات في التطبيق.

2 ـ المشاكل الاجتماعية وأثرها على الإنتاج. 4 ـ المشاكل الاجتماعية وأثرها على الإنتاج.

5 ـ ظاهرة الغياب والعوامل المؤثرة فيها.

6 ـ التكوين المهني وأثره على الإنتاجية .

7 ـ العوامل المؤثرة في الروح المعنوية للعامل.
 8 ـ مشكلات التعريب في مركب الحجار.

9\_التنظيم الإداري وانعكاسه على الحالة الاجتماعية للعامل.

10 \_ الرعاية العمالية في المجال الصناعي .

11 ـ عمل المناوبة وآثاره النفسية والاجتماعية.

12 ـ النقابة والتمثيل النقابي.

- 13\_مدى توافر أغاط الرعاية الاجتماعية.
- 14\_ تحليل العوامل المؤدية لحوادث العمل.
- 15 ـ الجهاز المدرسي وفنية التصفية في المرحلة المتوسطة.
- 16 ـ الجهاز المدرسي والتلقين الأيديولوجي .
- 17 \_ ظروف العمل في مزرعة رقم 20 المسيرة ذاتياً بولاية مستغانم.
  - 18\_التربية والتكوين وعلاقتها بالتنمية .
  - 19 ـ الواقع الاجتماعي الاقتصادي في الجزائر.
    - 20\_ المسألة الزراعية (محاولة الاحتراف).
  - 21 ـ تطور التنظيم النقابي والتسيير الاشتراكي للمؤسسات.
    - 22 ـ الأبعاد الاجتماعية للتنمية في الجزائر.
    - 23 ـ اتجاهات تطور القطاع الخاص (السانيا).
      - 24 ـ التكوين المهني في وهران .
    - 25 ـ تأثير التصنيع في تغيير نمط حياة الأسرة الجزائرية .
    - 27 ـ دراسة وتحليل تغيب العمال في وحدة. . .
- 28 ـ التكوين المهني للكبار ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
  - 29 \_ نقل التكنولوجيا إلى الجزائر.
  - 30 ـ النظام الاقتصادي العالمي الجديد وعلاقته بتطور الدول النامية .
  - 31 \_ التطور اللارأسمالي وتجرّبة اليمن الديمقراطية.
- 32\_ اقترابات منهجية وسوسيولوجية من العقلية الإقطاعية في رواية الزلزال لطاهر وطار .
  - 33 \_ تحليل العوامل المؤدية لحوادث العمل.
  - 34 ـ المقاومة الخفية داخل العمل الإنتاجي .
  - 35 ـ وظيفة علم الاجتماع في الحالة الخاصة بالمجتمع الجزائري. 36 ـ التطور الفلاحي وحصار الثورة الزراعية.
    - 37 \_ جنوح الأحداث في مدينة وهران.
    - 38 ـ المسألة الزراعية في الغرب الجزائري .
  - 39 ـ دراسة سوسيولوجية لمشاكل المرأة العاملة وأثرها في الإنتاج.

# الملحق رقم (3)

1 .. التعليم الابتدائي في الجزائر بعد الاستقلال.

- 2 التسيير الاشتراكي للمؤسسات مثال الشركة الوطنية لصناعة النسيج.
- 3 اقتراب منهجي ونـظري من إشكـاليـة الانتقـال إلى الاشتـراكيــة والتـطور
   اللارأسمالي ـ مثال: التجربة الناصرية .
- 4 ـ ظاهرة تسرب القوى العاملة في الصناعة البتروكيماوية الجزائرية ـ دراسة لحالة أحد فروع سونتراك.
- 5- المحيط البيروفراطي في القطاع الزراعي التعاوني ـ اقتراب من تدخل الدولة في
   التحولات الزراعية ـ حالة بلدية الغرب الوهراني.
- 6 ـ التلفزيون الجزائري ـ دراسة تحليلية سوسيولوجية لمضمون برامج التلفزيون الجزائري .
  - 7 ـ التكوين المهني ـ محاولة للتمفصل بين النظام التربوي ونظام الإنتاج.
- 8 الأيديولوجيا الموطنية والمرواية الموطنية في الجنزائس 1930 1969، دراسة سوسيولوجية لحالة: ثلاثية محمد ديب.
  - 9 ـ المدرسون: منظور وممارسة.
- 10 ـ الخطاب: السلطة والنقابة \_ حول خطاب المؤتمر الرابع والخامس للاتحاد العمال الجزائريين 73 78.
  - 11 ـ أصول التخلف في الجزائر.
  - 12 ـ شروط إعادة إنتاج قوى العمل في التسيير الفلاحي ـ حالة: ولاية تلمسان.

### الملحق رقم (4)

- 1 ـ حول ثربية الشباب كمواطنين واعين ـ حالة الذين يعملون في الإنتاج.
  - 2 ـ دور العمل الجماعي الاشتراكي في تطوير الشخصية الاشتراكية.
- 3 تكوين الشباب في ظل البناء الأشتراكي الشامل في المانيا الديموقراطية .
  - 4 \_ حول أخلاق المهنة عند العمال المستجدين.
- 5 ـ حول أهمية المعايير النموذجية Standardisierung للوصول إلى الحقيقة في
   البحث السوسيولوجى.
  - 6 ـ علم اجتماع الشباب في المانيا الغربية ـ حول العلاقة بين الشباب والمجتمع.
    - 7 ـ حول تطور وعي الشخصية الاشتراكية لدى العمال المستجدين.
    - 8 ـ نمو روح العمل الخلاق عند العمال الاختصاصيين في الصناعة الاشتراكية.
      - 9 ـ إزالة الاغتراب وتطوير الفرد الخلاق في المجتمع الاشتراكي.

10 ـ دور المرأة في الثورة التقنية ـ العلمية في الاشتراكية.

11 ـ حــول النظرة الســوسيولــوجية لـطبيعة العمــل وتغيراتــه تحت تــأثــير الشــورة العلمية ــ النقنية .

12 ـِ العلاقـة بين العمل ووقت الفراغ في ظل الأثمتة الاشتراكية.

13 ـ دور الأعلام الاجتماعي في بناء الوعي الاشتراكي المستقبلي للكادحين في المعامل المؤتمة.

14 ـ خواص مجموعات العمل الاشتراكية ـ مساهمة في النظرية الماركسية

للمجموعات الاجتماعية .

15 عملية التكامل بين المثقفين والطبقة العاملة في ظل الأتمتة الاشتراكية لعمليات الإنتاج في DDR.

16\_ مايز العلاقات الاجتماعية عند الشباب.

17 ـ التطور المنتظر للوعي مع تغيير طابع العمل من منظور سوسيولوجي.

18 ـ مساهمة المنافسة الاشتراكية في صنع وتثبيت مجموعات العمل الاشتراكية .

19 ـ حول البنية الاجتماعية الراهنة للطّبقة العاملة في DDR.

20 ـ الصورة المثلى للقيادة في الصناعة الاشتراكية.

21 ـ نقد المبادىء المتهجية في سوسيولوجيا البرجوازية، في البحث السوسيولوجي لمجموعات العمل.

22 ـ حول تطور المثقفين في البيئة الاجتماعية في DDR.

23 ـ حول العلاقة بين التقدم العلمي ـ التقني وتطور الوعي السياسي للكادحين.

24 ـ الخلفيات التاريخية لتشكل موقف الحزب الاشتراكي الألماني الموحد SED من المشاكل الاجتماعية .

25 ـ الصورة النموذجية للعائلة الاشتراكية، وموقف الشباب من الزواج والعائلة في DDR.

26- تـأثير القـادة الاشتراكيـين على تـطور المواقف الأيـديولـوجية والسيـاسية في الجماعات الإنتاجية.

 27 معنى وصورة وبنية مفهوم «أسلوب الحياة الاشتراكية» في السوسيولوجيا الماركسية ـ اللينينية والطرق المنهجية لاستبعاب.

28 ـ دور العمل في تكوين الشخصية في النظرية الماركسية.

29 ـ دوافع اختيار العمل عند الكادحين في المعامل عالية الأتمتة.

30 ـ حاجات السكن، والسلوك السكني للأسرة ذات الأطفال من 5 - 8.

- السلوك المنزلي والحاجات البيئية للعائلة بالنسبة للأطفـال الكبار المفصـولين
   عن ميزانية البيت.
- 32 المواقف الأيديوسياسية للطلبة، دراسة مقارنة بين DDR و BRD (المانيا الاتحادية).
  - 33 ـ حول الهجرة في محافظة لايبزغ.
- 34 ـ تأثير الإجراءات السياسية الاجتماعية منذ المؤتمر الثامن للحزب SED على تحسين ظروف الحياة في محافظة لابيزغ.
  - . 35 ـ المسألة الديموغرافية في DDR من 1964 وحتى الأن.
  - 36 ـ أوجه التشابه والتمايز بين أسلوب الحياة في المدينة والريف في DDR.
    - 37 ـ العلاقة بين مستوى الحياة وأسلوب الحياة.

# الفصل الرابع

# علم اجتمـاع البلدان الناميـة عمليـة البحِث السوسيولوجي

- 47 -

إن ما ذكر في الفقرة السابقة من أن موضوعات ومهام علم الاجتماع تتمايز بتمايز الوقع الاجتماعي، يقود إلى مسألة أخرى، ألا وهي تمايز مناهج البحث السوسيولوجي أيضا بتمايز هذا الواقع. ولقد كانت الفكرة الاساسية التي رافقت تصوراتنا النظرية على ملك بقدا العمل العلمي هي: أولاً، أن الواقع الاجتماعي ينطوي على خاصة الوحدة والتمايز، وثانيا، أن الوعي الاجتماعي يتبع نفس المجرى من حيث اشتماله على خاصية الرحدة والتمايز أيضا، وهذا انطلاقاً من واستناداً إلى ما ذكرناه حول تشابه والمعادلة الإنسانية، وممايز المعادلات الاجتماعية، إن البحث السوسيولوجي إن هو إلا إنتاج الإنسان (المذات) للقانون الاجتماعي (المؤضوع) بواسطة وسائل وأدوات منهجية للنات بفس الوقت، فكل يقول كارل ماركس بحق والإنتاج لا ينتج موضوعاً للذات بلمن الوقت، فكل يقول كارل ماركس بحق والإنتاج لا ينتج موضوعاً للذات بو رداناً للموضوع أعلماء (وحسب بل وذاتاً للموضوع أعماع) ( (14حود المنافق بعملية تحريه) المحد السوسيولوجي، وجود يمائة جدلية ذات اتجامين بين الباحث من جهة أخرى، سواء أكانت هذه العناصر بشراً (المبحويين). أم أشياء (المعطيات المادية والاحصائية المنتادة بالناحة)، والتي يصادفها الباحث في كماقة مراحل بحشه، بدءاً من تحديد المشكل والإعكالية، وإنتهاء باختبار الفرضيات وحل المشكل وتعميم النتائج.

إن الوصول إلى الحقيقة الموضوعية، بواسطة البحث العلمي، هو رهن بجملة من الضوابط والمعايير أبرزها: (انظر الفقرة رقم 37).

- الموضوعية Objektivität .
  - الصلاحية Reliabilität
    - الصحة Validität
- التمثيل Repräsentativität

وإنه لن المنطقي أن تطبيق هذه المعايير العلمية، بشكل دقيق وأمين وصارم في البحث السوسيولوجي سوف يؤدي إلى نتائج موضوعية ذات مصداقية عالية هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه لو أعيد نفس البحث من قبل باحين آخرين، وبنفس المناصر المنهجة، فإنه سيؤدي أيضاً إلى نفس النتائج تقريباً. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ترى لو أعيد نفس البحث، بنفس العناصر، ومن قبل نفس الباحث ولكن في متمايزين ومتقدم ومتخلف مثلاً، فهل سنصل إلى نفس التائج؟ إن الجواب الذي نقدمه افتراضاً على هذا السؤال، هو أنه لا يمكن الوصول إلى نفس التائج بنفس الادارت والمناهج في مجتمعين متمايزين نوعياً.

إن هناك علاقة جدلية بين والمعطيات، و والمناهج، وإن تمايز أو تغير المعطيات لا بدُّ وأن يعني ضرورة تمايز وتغير المناهج بدرجة أو بآخر، وذلك من أجل المحافظة على نفس الدرجة من الموضوعية والصلاحية والصحة والتمثيل، وبالتالي الحصول على نتائج علمية، تعكس الواقع الاجتماعي بطريقة أمينة وصادقة.

إن وخصائص المجتمع الثقافية يمكنها أن تُحدث تأثيراً في طرق البحث التي يستعملها علياء الاجتماع، كما يقرر بول لازار سفيلد بحق (28075)، وبالنسبة للبلدان والمتخلفة، فإننا نفترض إضافة إلى الفرضية السابقة أنه قد يصعب إيجاد مناهج وأدوات بعث قادرة على تجاوز كافة الصعوبات التي تعترض عملية البحث السوسيولوجي في البلدان النامية، حيث يعتبر والتخلف، بحد ذاته عقبة كبرى أمام هذا البحث بصورة قد يصعب معها الوصول إلى نتائج علمية مرضية.

إن الصعوبات التي يصطدم بها الباحثون في بلد متخلف هي بالاستناد إلى تجربة بعض الباحثين في باكستان الشرقية (حبيب الله) إنما تنشأ عرر:

1 \_ الأمية .

2 - الجهل بمضمون المفاهيم الأساسية التي تعتمد عليها الاستقصاءات.

- 3 \_ فقدان المحاسبة المالية بسبب ضعف الاقتصاد النقدى .
- 4 ـ عدم كفاية أداة المفاهيم المتعلقة بعلم الاجتماع في مجتمعات تتقدم سريعاً.
  - 5 الجهل باستخدام الرياضيات كأداة في البحث الاجتماعي .
    - 6 ضعف أو حتى غياب المعطيات الاحصائية.
- 7 ـ عدم قدرة المجتمع على الاعتراف بضرورة تطبيق نتائج هذا المبحث في الحياة العملية (انظر: 28075 - 289) ويمكن أن نضيف من جهتنا:
- 8- التبعية الثقافية التي جعلت الباحثين السوسيولوجيين يعالجون ظواهر البلدان المتخلفة بنفس الأدوات المهجية التي تعلموها في البلدان المتقدمة.
- 9- الـطابـع غـير العضــوي للمثقفــين في البلدان المتخلفــة ـ ومن ضمنهــم
   السوسيولوجيون الأمر الذي خلق «هوة اجتماعية» بينهم وبين مجتمعاتهم.
- 10 ـ بعض الأعراف والعادات والتقاليد المترسخة والمحافظة التي تحول دون حرية الباحث سواء في اختيار البحث، أو العينة، وحتى في الإعلان عن نتاتج البحث فيها إذا كانت تمس أو تتعارض مع تلك الأعراف والتقاليد.
- 11 الموقف السلبي للما لطات السياسية والإدارية من عملية البحث السوسيولوجي التي يمكن أن يمكن أن ويفرح من «الغارة الاجتماعية» التي يمكن أن تفضح ما يأفكون.

ويشمير تتبح أشر همذه الصعــوبات في مختلف مــراحــل وخــطوات البحث السوسيولوجي، إلى الإشكالات الاساسية التالية:

# أولاً ـ اختيار المشكل:

يواجه الباحث السوسيولوجي في البلدان النامية الطابع الخاص للمعوقات للبحث العلمي الناجة عن والتخلف، بدءاً من الخطوة الأولى، ألا وهي خطوة اختيار المشكل الذي يمثل إشكالية Problematik جديرة بالبحث. إذ أن كثيراً من الظواهر الاجتماعية التي تلعب أدواراً مهمة في حياة الأفراد والجماعات، وبالتالي في عملية التغير الاجتماعي، والتي هي - لهذا السبب - جديرة بأن تكون موضوعاً للبحث السوسيولوجي صواء باعتبارها متغيرات مستقلة أو تابعة، تعتبر في البلدان النامية بمصورة عامة، وبدرجات وصور غتلفة مناطق عرمة على البحث السوسيولوجي . أبرز هذه المحرمات:

- ـ الجنس (العلاقات الجنسية بين الشباب والشابات قبل الزواج مثلًا).
  - ـ الدين (قياس حجم الإلحاد في المجتمع مثلًا).

ـ السلطة (التركيب الطائفي أو العشيري أو الاثني أو الطبقي للفئة الحاكمة). ـ بعض المسائل القومية (دور الأقليات في التعاون مع الاستعمار في بعض البلدان).

- بعض الخصوصيات الاجتماعية في بعض المجتمعات (الصراع اللغوي في الجزائر) ومن جهة أخرى فيان التكوين الثقافي الأجنبي لعلياء اجتماع البلدان النامية والباحثين السوسيولوجيين خالباً ما تتنخل في اختيارهم لموضوع البحث وذلك في اتجاهين: الأولى، الجامعات الاجنبية التي درسوا فيها وإذن المراجع التي بين أيمديم، والثاني، هو أن علاقتهم غير العضوية مع جاهير شعبهم، ولا سيا الفئات والطبقات المسحوقة والفقيرة (المتخلفة) التي تمثل الغالبية الساحقة من هذه الجماهيم، تجعلهم عاجزين عن الإحساس الحقيقي بالمشاكل الحقيقية التي تعاني منها مجتمعاتهم، الامر الذي يجعلنا نقرر أن الخطوة الأولى في عملية البحث السوسيولوجي يمكن أن تنطوي على خطأ جوهري ينعكس على كافة الخطوات اللاحقة.

إننا لا نقول أن هذه الصعوبات هي قدر لا مفر منه، وأن البحث السوسيولوجي سيظل عاجزاً دون اختراقها، ولكننا فقط نؤكد على وجود هذه الإشكالية، وهي تضع على عاتق علم اجتماع البلدان النامية مسؤولية علمية كبيرة.

### ثانياً - الفرضية :

الفرضية هي الجواب المقترح والقبلي على التساؤل أو التساؤلات التي تطرحها إشكالية البحث السنوسيولوجي. والصعوبة التي يصادفها علم الاجتماع، والمنهج العلمي هنا، هي من طبيعة الصعوبة الأولى. وهي تنجم هنا أيضاً عن/ وتتعلق بالباحث نفسه عند محاولته وضع وصياغة فرضية أو أكثر لبحثه. إن وضع الفرضية المعنية إنما الخلفية السوسيولوجية والإيديولوجية للباحث الأمر الذي يعني أنه إذا لم يكن الباحث لصيفاً التني تقصرص يكن الباحث لصيفاً التني الاجتماعي في هذا المجتمع، فإنه سوف يكون معرضاً لنفس الخطأ الذي وقع به في مسألة واختيار الشكل»، وإذن فإن فرضياته سوف تكون غير علمية، وسوف يترب عليها قيادة البحث كله في طريق خاطئة، ذلك أن جمع غير علمية، وسوف يترب عليها قيادة البحث كله في طريق خاطئة، ذلك أن جمع للبحثه.

ثالثاً \_ معايير البحث العلمي :

في مسألة معايير صحة الدراسّة السوسيولوجية التي سبق أنّ ذكرناها (الموضوعية، الصحة، الصلاحية، التمثيل)، فإن هذه المعايير مرتبطة أساسًا بالإنسان، سواء بوصفه باحثاً أو مبحوثاً أو مقدماً للمعلومات أو جامعاً لها، أو محللًا، أو مسؤولًا عن التنفيذ... وإذا ما تجاوزنا فئة المثقفين والتي هي كها أشرت فئة قليلة. فإن مادة البحث الاساسية هم غالبية السكان الأمين والفقراء والمسحوقين وأيضاً والمتخلفين،\* وإذن فإنه من غير المنتظر أن يجصل الباحث السوسيولوجي منهم على معلومات دقيقة وموضوعية وذلك بسبب:

- عدم إدراكهم لقيمة وأهمية العلم والبحث العلمي.

- عدم ثقتهم بأن مثل هذه البحوث بمكن أن تؤدي إلى تحسين ظروفهم وتخفيف شقائهم، فقد لا يعدو البحث بنظرهم أن يكون نوع من تسلية المثقفين بهم.

- المسافة النفسية والفكرية والطبقية بينهم وبين الباحث الذي غالباً مـا ينتمي إلى فئة والأفندة» ـ الأقلة\*\*

- عدم الثقة بالسلطة التي تانت إلى عهد قريب أجنبية أو مرتبطة وكان المواطن في نظرها مجرد دافع ضرائب، عليه واجبات وليس له حقوق وإذن فإن المبحوث يخشى أن يقدم للباحث بعض المعلومات الخاصة التي يمكن أن يجري استغلالها من السلطة.

ـ الوجدانية المفرطة التي يمكن أن تؤدي إلى الإفراط أو التفريط في تقديم الحقائق والمعلومات.

- عدم الدقة في الإجابة، إما لسبب عدم المعرفة (الجهل) أو بسبب اللامبالاة.

يـ عدم الاعتقاد بضرورة البحث السوسيولوجي، طللا أن المشاكل التي تعاني منها المجتمعات المتخلفة واضيحة وضوح الشمس وإذن فيإنه لا لبزوم لمن وبرى البزول، أن يستمر في دالقص في الأثرى.

- الشعور بالدونية نتيجة الاضطهاد التاريخي من السلطات الجاكمة المحلية

<sup>(\*)</sup> حول درجة الفقر والانسجاق في البلدان النامية نورد المقطع التالي لسوزان جورج وهي تتحدث عن كتاب لها: وأذا كالنب سبت ساعات كافية لقراءة هذا الكتاب فيانه عنيد قبلك الصفحة الاعمرة سيكون /2500 منحمن في ملمه الأونة قد ماتوا جوماً أو مرضاً، أو بسبب سوء التخذية في مكان ما من العالم (عن: 2000) هذا مع العلم أننا سوف نتعرض تفهيلاً لمظاهر وعوامل التخلف في الجزء الثاني من هذا الكتاب. الذي سيصدر منفصلاً . والذي يدور أساساً حول قضيتي التخلف في التناف من مذا الكتاب. الذي سيصدر منفصلاً . والذي يدور أساساً حول قضيتي التخلف فالتنافر من منظور سوسيولوجي.

<sup>(\*\*)</sup> حول أن المتغنين بمثلون أقلية محظوفة نياساً جل الغالبية الساحقة من الأسة في البلمان الناسية ، يقول بول. ج. موضادا في كتابه دعام بلا فاقته ما بلي: دائت وأنا عضوان من أفراد الأقلية المجتمة بالامتيازات , وكوننا نسطيع القرامة بجمانا عضوين في هذه الآفلية ، وحتى لو استبطاع كل فرد في العالم . قادر على عمل ذلك أن يتم أهذا الكتاب . لظللا جمياً أقلية ، (1900).

والأجنبية، ولذلك فهو لا يصلق أن أحداً بحاجة إلى سماع صوته، أو أنه سيحترم إجابته.

-حاجز الأعراف والتقاليد والتحريم الديني التي قد لا تسمح حتى بالإجابة على بعض الأسئلة الافتراضية. كما يشير إلى ذلك حبيب الله بصورة محددة حول بحث في باكستان الشرقية، حيث يقول: «إننا كتا في دراستنا على تكون رأس المال في الزراعة، نريد قياس تفضيل الناس الريفيين للتوفير أو الإنفاق، وذلك بان نعرض على الأشخاص المسؤولين الموقف التألي: نفرض أنهم ربحوا (20,000/ رويب بسحب يتاروا بين عدة سبل: كشراء الأراضي، أو الماشية أو الذهب أو بناه المبيوت، أو القيام بالمناه أو توسيع مشروع تجاري، أو الإيداع في صندون المدافق المنافق أو كان من بإنشاء أو توسيع مشروع تجاري، أو الإيداع في صندون التوفير... المخ؟ وكان من بإنشاء أو توسيع مشروع تجاري، أو الإيداع في صندون التوفير... المخ؟ وكان من المسؤولين وفضوا حتى بجرد المختمي بواب عن هذا السؤال، بل إن بعض الأشخاص المسؤولين رفضوا حتى بجرد التفكير بموقف مفترض كذلك الذي يقوم على كسب رأس المال بأوراق النافيس. الإينا على سؤال يكن أن يوجهه باحث لرجل سملم حول تربيته لحيوان الحقزير أو آكل لحمه، أو لرجل هندوسي عن مقدار استهلاكه الشهرى من لحم البقر... الخر.

ـ عـدم الشعور بالمسؤولية الذي قد يتعـدى العناصر العـادية وغـبر المتعلمة إلى المتعنف إلى المتعلمة اللى المتعلمة المن المتعلمة المن المتعلمة المن المتعلمة المتعلمة المتعلمة المتعلمة المتعلمة المتعلمة العربية للتربية المتربية المتافئة والعلم للوقوف على البحوث لنظرية والميدانية التي أجريت في علم الاجتماع بميادينه المختلفة منذ عام 1960 وحق 1971 في الوطن العربي، يذكر الدكتور محمد طلعت عيمى ما يلي بخصوص جمهورية مصر العربية:

ورد من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية إجابة على استمارة الاستقصاء لا تتضمن سوى خط ماثل من زاوية الصفحة اليمني إلى قاعدتها البسرى في الأسئلة الثلاثة ومن بينها السؤال الخاص بالبحوث النظرية ولليدانية التي تم إنجازها منذ عام 1960 حتى آخر عام 1971، والذي يعنيه هذا الخط الماثل هو أنه لم يقيم المجلس بأي من الأشياء المستفس عنها خلال الفتيرة المذكورة مع أن كاتب هذا المطالقير وصفه عضواً في لجنة الفلسفة والاجتماع بالمجلس الأعلى للفنون والأداب والعلوم الاجتماعية قد شارك منذ عام 1965 . . . . في عدد من البحوث لنظرية حول مصطلحات علم الاجتماع وأعلام الفكر الاجتماعية ويعلق الدكتور عيسى على هذه الإجابة السلية قائلا:

# رابعاً ـ المناهج وتقنيات البحث:

يمغل التراث السوسيولوجي العالمي، بجملة من المناهج والتقنيات المعدة خصيصاً لضمان الوصول إلى الحقيقة في عملية البحث السوسيولوجي. وإذا كانت المارسة العلمية لعملية البحث السوسيولوجي. وإذا كانت المارات والمعلمية لعملية البحث السوسيولوجي على مدى أزود من قرن قد خلقت أطراً محدة وواضحة ومعترف بها من الجميع تقريباً، بما في ذلك معظم المصطلحات والمفاهيم الميثودولوجية، وبعض النظريات، فإن هذه الأطر كانت تمثلاً بضاءين تختلف بين مجتمع علم الاجتماع، فإن مفهوم المتحدمات المتخلفة بل وحتى علم الاجتمعات المتخلفة بل وحتى المجتمعات الوطنية والقومية هي التي سوف تلعب الدور الاسامي في مسألة تمايز مناهج المجتمعات الوطنية والقومية هي إلى سالما المجتمعات الاساسية المتعلقة بالبحث السوسيولوجي. إن المفاهيم والمتاهج والتقنيات الاساسية المتعلقة بالبحث السوسيولوجي قد نشأت بصفة جوهرية في إطار علم الاجتماع البرجوازي، أي في إطار المشاهيم والمناهج والتقنيات كيما تصبح صالحة للاستخدام في مشل حال الدول المتخلفة، وسوف ادلار على ذلك بيمض الامثلة:

### \* الاستبيان:

إن الاستبيان Questonnaire (الاستمارة) هو أحد أشكال ما يعرف بـ ومنهج السؤال»، يقوم على أساس أسئلة هادفة ومكتوبة إلى مجموعة محددة من الناس أو ممثلين لم مثلين (Sample)، الغرض منها ـ أي الأسئلة ـ والحصول على معلومات معينة حول مسألة أو مسائل معينة وذلك في ضموء الهدف المحدد للبحث، وكذلك إشكالاته وفرضياته، وعادة ما يتم سؤال المبحوثين عن:

1 ـ أوضاعهم الشخصية (العمر، المهنة، الوضع العائلي... الخ).

2 ـ نوع وطبيعة ومضمون عملهم ومهنتهم (أسئلة معرفية).

3 ـ آرائهم ومواقفهم حيال مسائل محددة (أسئلة رأي).

<sup>(\*)</sup> انظر: حلقة النهوض بعلم الاجتماع في الوطن العربي ندوة انعقدت بالجزائر 19 - 26 مارس 1973.

4 ـ المدوافع الكامنة وراء بعض تصرفاتهم وسلوكاتهم ومواقفهم (أسئلة عن الدافع)، ومن الطبيعي أن نتصور الفشل الذريح الذي ينتنظر مثل همذا الاستبيان في مجتمع متخلف تغلب عليه الأمية والجهالة وذلك:

لأن كثيراً إن لم يكن معظم المفاهيم والمصطلحات - سوف تكون غريبة غنهم،
 وإذن فإن كثيراً من الأسئلة لن تصل إليهم.

 لان معظم المبحوثين لن يستطيعوا قراءة الاستمارة بأنفسهم والإجماية عمل أسئلتها.

 ♦ لأن غـالبيتهم قد تجهل حتى تاريخ ميلادها، فكيف حين يتعلق اأمر باأسئلة المعرفية التي تحتاج إلى درجة ما من الثقافة.

ومن هنا، فإن الاتجاه العام في البحث السوسيولوجي في البلدان النامية، هو استبدال والمقابلة، بالاستبيان، أو ترجيحها عليه، حيث يستطيع الباحث طرح الاسئلة بصور وأشكال غتلفة وكذلك تبسيط المفاهيم والمصطلحات بما يضمن إيصال مضمون لمذاه الاسئلة إلى المبحوث، وبالتالي الحضول على جوابه الموضوعي.

#### \* العينة :

إنَّ المينة الملل هي تلك التي تتوفر على معيار «التمثيل» Repräsentativität بشكل سليم، بحيث يمكن تعيم نتائج البحث من الجزء على الكل دون محاذير، بيد أن الشغل الجيد لا يمكن توفيره إلا عبر شوطين أساسين: الأول، توفر حد مقبول من التجانس في المجتمع المعني، والثاني، أن يكون هذا المجتمع محدداً تحديداً علمياً دقيقاً، بحيث يمكن تعربة تعربة الجامعاً مانعاً ما أمكن.

وعلى المكس من ذلك، فإنه كلما غيز المجتمع المدروس بالفسيفسائية وكان من النوع الذي لا يمكن تعريفه بدقة، كلما كانت درجة التمثيل أقل، وكلما كانت العينة بعيدة عن العلمية. وهذه هي حال البلدان المتخلفة على وجه العموم. فلو فرضنا أن بحثا سوسيولوجياً يدور حول والطبقة العاملة، في بلد ما متخلف، فإنه سوف يكون من الصعب، إن لم يكن من المتعذر على الباحث أولاً أن يحدد الطبقة العاملة بما هي بروليتاريا نوعية متميزة عن الطبقات الاخرى، وثانياً أن يفك الاشتباك بين الانقسام الافهى والانقسام العمودي، الأمر الذي قد يشحيل معه تحديد من هو والبروليتي، بالضبط". وإذن ما هي الطبقة العاملة، وهرة أمحرى فإن علم المنامج لا يصدم وجود

التقنيات والطرق للتغلب على مثل هذه الصعوبات، ولكنها تظل مع ذلك قائمة بدرجات متفاوتة وعلى حساب مصداقية البحث العلمي في البلدان النامية.

# \* سبر الرأي العام:

تفسد عملية سبر الرأي العام في الوقوف على الاتجاهات والتفضيلات والمواقف الأسسية العاسة للجماهير. ويعتبر الوعي الفردي والاجتماعي هنا عنصراً أساسياً وهاماً، لأن مصداقية وثبات نتائج أي سبر للرأي العام إنما يتوقف على ارتفاع درجة الموالية عند تقديم الإجابة على السؤال أو الأسئلة المطووحة.

إن مسألة سبر الرأي العام في البلدان النامية تعاني بدورها من صعوبات وتعقيدات ناجة أساساً عن حالة التخلف الذي عليه هذه البلدان. فالبلدان النامية تم عملياً بمرحلة انتقالية (من تصدد الأنماط إلى النمط السائد، ومن التخلف إلى التقلم... إلىخ) انتقالية ومعروف مراحل الانتقال تصف بالقلق والحراك الشخيد، والتبدل المتواصل، سواء على مستوى الأفراد، أو الجماعات، أو التحولات الاجتماعية والاقتصادية واللقافية والسياسية، الأمر الذي يترتب عليه أن الرأي العام نفسه يخفص نفس القانونية أي إلى الاتصاف بالقلق والاضطراب والحرباوية، كما أن رأي الأفراد الذين يترجه إليهم السبر، باعتبارهم المناصر المكونة للرأي العام غالباً ما يكون بدوره قلقاً ومضطرباً، وتكون المتبارهم المتقلون من مسأوية باللهم المستقبل أكثر بما هي مشدودة إلى الحاضر.. إلغ. كل هذا ربما يجعل بتقديرنا من مسألة سبر الرأي العام في البلدان المغلقة أمراً عليم المغي، أو على الأقل محدود الفائدة، ومن جهة ثانية - وكما سبق أن ذكرنا مؤلنا تساع نسبة الأمية تحول دون اللجوء إلى هذه التقنية بهوأل وحيد.

### خامساً ـ تفسير وتحليل المعطيات:

إنه في كل مراحل البحث السوسيولوجي، يلعب التكوين السياسي والأيديولوجي والسوسيولوجي للباحث (وللمبحوث كذلك) دوراً بارزاً في الوصول أو عدم الوصول إلى الحقيقة الموضوعية وينطبق هذا الأمر بطبيعة الحال على كل من المجتمعات المتقدمة والمتخلفة ولكن مفعوله على ما نعتقد. في البلدان المتخلفة هو أكبر من مفعوله في البلدان المتخلفة هو أكبر من مفعوله في البلدان المتخلفة عدم أكبر من مفعوله في البلدان المتخلفة عدم أكبر عن مفعوله في البلدان المتخلفة عدم المتوادة في البلدان المتخلفة عدم أكبر عن مفعوله في البلدان المتخلفة عدم أكبر عن المتحدد المتح

فنظراً لشدة التنوع الثقافي والقومي والديني والطبقي في البلدان النامية، فإن نفس

والأسئلة، قد توضع من قبل باحثين سوسيولوجيين مختلفين، ولكنها عند التحليل والتفسير والتأويل لا تظل نفسها، وإنما سوف تكون قد وضعت بالاستناد إلى خلفيتين نظريتين متعارضتين. فففي بحث ميداني قمنا به في الجزائر، لفحص «أثر ازدواجية اللغة على وحدة الثقافة في الجزائر، \* كان أحد أسئلتنا للمبحوثين ـ وهذا على سبيل تـ وضيح فكرتنا أعلاه ـ هو (هل ترى أن تخرج المرأة محجبة أم سافرة؟)، وطبيعي أننا ونحن نطرح هذا السؤال كنا نخفي تقييماً ضمنياً للجوابين المحتملين على هذا السؤال في أن الحجاب يعتبر مؤشراً على «المحافظة» والسفور على «التحرر»، ولكن لا يمنع أن يعالج باحث آخر نفس المسألة بطرح نفس السؤال، ولكن بخلفية مختلفة بل مناقضة تعتبر أن السفور إمارة انحلال، والحجاب إمارة صحة اجتماعية. إن هذا يعني أن القول بمنهج علمي صارم في البحث السوسيولوجي قد لا يعني أبدأ الوصول إلى استنتاجات موحدة سواءً كان ذلك في المجتمعات المتقدمة أو المتخلفة، ولكننا نتصور وذلك على سبيل الافتراض أن المجتمعات المتقدمة تنطوي على إمكانية أن استنتاجات علماء مختلفين يجرون نفس البحث بنفس المناهج والطرائق سوف تكون متقاربة أكثر مما هو عليه الأمر في البلدان المتخلفة، ذلك أن التمايز الاجتماعي في البلدان المتقدمة هو أكثر سهولة وأشد وضوحاً، وأن ارتفاع درجة الوعى عند كل من الباحث والمبحوث وكافة أطراف البحث، ووضع حساب لدور القارىء وللرأي العام، واستخدام الحاسب الالكتروني في تبويب وتحليل المعطيات وكذلك الرياضيات كلها عوامل تقلل من الأثر السلبي لمسألة الانحياز الأيديولـوجي أو السيكولوجي أو الاجتماعي قياساً على البلدان النامية .

\* \* \*

وفي الختام لا بد أن أشير، إلى أن طرحنا لهذه الإشكالات المتعلقة بعملية البحدوث السوسيولوجي في البلدان النامية، لا يعني أننا نقلل من القيمة العلمية للبحدوث السوسيولوجية في العالم الثالث، أو أننا نشك في فائدتها وأهميتها، إن ما أردنا توكيده هنا السومي المعقد والصعب والخاص في عملنا الشالث، إنما يطرح على علم الاجتماع، وعلى علم الاجتماع مهام غير اعتيادية لا بد من التصدي لها ذلك «أنه بمقدار ما يجاول علم الاجتماع الاعتماد على طرائق ومفاهيم العلم المحدد الدقيق، فإنه يكون مرغاً على أكبر قدر من التأني، ذلك أن المؤسسات والبني، وصور السلوك التقليدية التي لا تذخل في صلب عمله، تتابم تأثيرها في الحقيقة الاجتماعية التي يجاول هو مسرها. إن

<sup>(\*)</sup> انظر مجلة المستقبل العربي، بيروت، العدد 40 (1982/6).

هذا التأثير الظاهر أو الضمني يرغم علماء الاجتماع على الإكتار من متحولاتهم، وإبداء الكثير من التحفظات على النتائج التي يصلون إليها. وعلى تضييق مدى ما يخلصون إليه. ذلك أن قلق معلوماتهم الاحصائية، وتقادمها السريع، يحفزانهم على أكبر الأناة والحذري (282/75).

إن علم الاجتماع، هو علم ومنهج في آن واحد، وهو قادر بىل وملزم على خلق الأداة المناسبة للمجتمع المناسب في الوقت الناسب وطبيعي أن يستفيد بذلك من مناهج ونتائج بحوث كل العلوم الأحرى الطبيعية منها والاجتماعية والسيرنتيك ولا سيا العلوم اللصيفة والشفيقة، مثل الأنتولوجيا، والانتروبولوجيا، وعلم النفس الاجتماعي وكذلك في البحوث المقارنة، وتلك التي أجريت على مجتمعات شبيهة أو قريبة من قبل علماء الاجتماع البرجوازيين أو المادكسين.

### الفصل الشامس

# ابن خلدون وعلم اجتماع البلدان النامية(\*)

### 1 ـ من هو ابن خلدون؟

هو ولي الدين عبد الرحمن بن عمد... بن عبد الرحمن بن حالد (الملقب بخلدون). يعود نسبه إلى واثل بن حجر من عرب اليمن (حضرموت). دخل جدّه خلدون الاندلس مع جيش الفاتمين، واشتهرت أسرته بالعلم والسياسة ... ثم رحلت عائلته إلى المغرب، حيث استقرت في تونس، وهناك ولد ابن خلدون 222) هـ، عائلته إلى المغرب، حيث استقرت في تونس، وهناك ولد ابن خلدون 222) هـ، عصره حصوصاً عمد عد إبراهيم الأبلي التلمساني. كان عمره 17 عاماً عندما اجتاح عصره محمد بن إبراهيم الأبلي التلمساني. كان عمره 17 عاماً عندما اجتاح العالم يم رض والطاعون، الذي أودى بحياة والديه، وعندما بلغ العشرين بدأت كما على على على على وكانت أبرز مراحل حياته

أ ـ مرحلة المغامرات السياسية 1353 - 1375 م. ب ـ مرحلة العزلة والتأليف (قلعة ابن سلامة) 1375 - 1379 م. جـ مرحلة التدريس والقضاء (تونس) 1379 - 1382 م. د ـ مرحلة القامرة 1382 - 1486 م.

 <sup>(\*)</sup> ورقة قدمت إلى: الندوة العلمية الخاصة بسوسيولوجيا البلدان النامية في جامعة كارل ماركس،
 لايبزغ، المانيا الديمقراطية، 12 تموز/يوليو 1984.

وكانت الأحداث البارزة التي أثرت على حياته وتكوينه العلمي والسياسي:

ـ مرض الطاعون الذي شاهده وهو يحصد البلاد والعباد.

\_ تجربته السياسية الخاصة التي تراوحت بين تقلُّده أعلى المناصب وتشرَّده في العراء عارياً ودخوله السجن أكثر من مرّة.

\_ معيشته في أحضان العمران «البدوى» عشر سنوات قبل تأليفه المقدمة.

معاصرته لمرحلة دخول العالم الإسلامي فيما يسمى «عصور الانحطاط» ووعيــه لهذه المرحلة. ووكاني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب على نسبته ومقدار عمرانه، وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة».

# 2 ـ ما هي «مقدمة» ابن خلدون؟

يقول ابن خلدون:

دولما طالعت كتب القوم وسبرت غور الأمس واليوم، نبهت عين القريحة من سنة الغفلة والنوم . . . فانشأت في التاريخ كتاباً، وفعت به عن أحوال الناششة من الأجيال حجاباً، وفصلته في الأخبار والاعتبار باباً باباً، وأبديت فيه لأوّلية الدول والعمران عللاً وأسباباً . . . ورتبته على مقدمة وثلاث كتب.

المقدمة: في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلمام بمغالط المؤرخين.

الكتاب الأول: في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمماش والصنائم والعلوم وما لذلك من العلل والأسباب.

الكتاب الثاني: في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ مبدأ الخليقة إلى هذا العهد...

الكتــاب الثـالث: في أحبــار البربــر ومــا إليهم من زنــاتــة وذكــر أوليتهم وأجيالهمه(1)

ويتبين من هذا النص أن ما يعرف الآن باسم المقدمة هو عبارة عن «المقدمة +

<sup>(1)</sup> أبـو زيد عبـد الرحمن ابن خلدون، المقـدمة، ج 1، ط 2 (بيـروت: مكتبة المـدرسة ودار الكتــاب اللبناني. 1979)، ص 6 - 7.

الكتاب الأولى، من تاريخ ابن خلدون كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. وبموجب الطبعة العبديية التي للدينا، وهي طبعة دار الكتاب اللبنائي، فإن مجموع صفحات الكتاب بلغت (1979) صفحة موزعة على سنة أبواب تفرع إلى ست مقدمات و 1977 فصلاً وهي مرتبة منطقياً وزمنياً على النحو التالي: ووقد قلعت العموان البدوي لأنه سابق على جميها كما نبين لك بعد، وكذا تقديم الملك على البلدان والأمصار، وأما تقديم المعاشى، فلأن المعاش ضروري وطبيعي، وتعلم العلم كما في أو حاجي، والطبيعي أقدم من الكما في وجعلت الصنائع من الكسب لأنا منه بعض حاجي، والطبيعي أقدم من الكما في وجعلت الصنائع من الكسب لأنا منه بعض الرجوه ومن حيث العمران ... ، (20 (186)). وحسب الأستاذ عمد المنوني فإن خزائن النبخة وكن بخطوط شرقية أو مغربية، بما في الكتب في الشرق والغرب عنصنة 19 نسخة مكتوبة بخطوط شرقية أو مغربية، بما في ذلك النسخة التي صححها ابن خلدون نفسه (30 انظر المرجم رقم 10 .

### 3 ـ القراءات الخاطئة للتراث الخلدوني

إذا كنا لا نوافق الرأي الشائع الذي يقول أن والمقدمة، دخلت عالم النسيان منذ ولادتها ولغاية مطلع القرن التاسع عشر فإن ما لا يمكن رفضه هو أن ابن خلدون لم يدخل الساحة الأوروبية \_ وهذا خلافاً لابن رشد الفيلسوف \_ إلاّ منذ مطلع القرن التاسع عشر حيث شرع بترجمة مؤلفات ابن خلدون، ولا سبيا المقدمة إلى عدد من اللغات الأوروبية وعلى الأخص الفرنسية . أما في الموطن العربي فيان استعادة ابن خلدون قد تمت على التوازي من الاستعادة الأوروبية من جهة، وفي إطار ما يسمى الميوم بعصر واليقظة العربية، من جهة أخرى.

إن القراءات الخاطئة التي رافقت استعادة المقدمة حتى منتصف القرن العشرين، بل إن بعضها ما يزال يمارس حتى اليوم، تجد تفسيرها في الظروف التـاريخية الملمـوسة أوروبياً وعربياً، التي كانت وراء هذه الاستعادة وهي كالتالي :

### أ ـ أوروبياً :

(1) القراءة الكولونيالية التي «كانت تسعى أساساً إلى «جمع معلومات عن

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص 68.

<sup>(3)</sup> بمناسبة مرور ستة قرون على تحرير المقدمة، انظر: أعمال نـدوة ابن خلدون: من 14 إلى 17 فبرايــر 1979 (الرباط: منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية، [د.ت.]).

العلاقات الاجتماعية والخصائص السلالية للسكان المحليين، وعن ظروف حياتهم، ونشاطهم الاقتصادي .... ، إذ بدون معرفة ذلك «كـان من المستحيل أن يتم الغزو، وإن ترسم الخطة السياسية للعلاقة بالسكان المحليين». وكان الكتاب الوحيد المخصص لهذا النوع من المشاكل المعقدة هو الكتاب العظيم لابن خلدون ـ كتاب العبر ـ على حد قول سفيتلانا باتسييفا<sup>(4)</sup>.

(2) القراءة العنصرية، وهي أيضاً قراءة كولونيالية، ولكنها تميزت بتوظيف النشابه الظاهري بين بعض آراء ابن خلدون، وبعض النظريات البرجوازية، كرائد لنظريات والداروينية الاجتماعية، التي تجعل من الصواع بمين الأجناس والاقوام محرّك التاريخ (جيلونيش).

(3) القراءة الأيديولوجية ـ المقارنة، التي تعمد إلى وضع ابن خلدون على سرير بروكست ثم تحدد مقاسه على أساس أنه أطول أو أقصر من هذا العالم الأوروبي أو ذاك (ماركس، كومت، أدم سميث، سبينوزا، توما الأكويني، دانتي، مونتسكيو. . . الخ).

### ب - عربياً:

(1) القراءة العربية ـ الأوروبية، وهي قراءة بعض المفكرين العرب (طه حسين مثلاً) الذين تشبعوا بالثقافة الأوروبية، وباتوا يتعاملون معها «كنمونج مثالي» بيز كل ما قبله وما عداه. إن قراءتهم ليست بعيدة في واقع الحال عن النموذج السابق (المقارنة).

(2) القراءة الإسلامية ـ السلفية، التي ترى في ابن خلدون مفكراً إسلامياً بل فقيهاً مالكياً أشعرياً أساساً. . وهو إذن واضع وعلم الاجتماع الإسلامي.

(3) القراءة القومية، المرتبطة بصعود حركة التحور الوطني العربية وبالصراع ضدّ الاستعمار والامبريالية والتي تعكس بصورة جوهرية الفكر القومي العربي البرجوازي الصغير، إن هـذه القراءة تقف وراء شجرة «الماضي» لكي لا ترى غابة الحاضر والمستقبل. إن ابن خلدون يعيد إلى العرب والمتخلفين، اليوم، ثقتهم بنفسهم، ذلك أن ما تصدره إليهم أوروبا في القرن العشرين أن هو إلا وبضاعتنا ردّت إلينا،.. إن ابن خلدون وفق هذا التيار هو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع، بل وللعلوم الاجتماعية

<sup>(4)</sup> سفيتلانا باتسييفا، العمران البشري في مقدمة ابن خلدون (ليبيا، تونس: الدار العربيــة للكتاب، 1978)، ص 101 - 102.

كافة (على عبد الواحد وافي مثلًا).

إنه لمن الغريب أن هذه القراءات الست، على تباين غاياتها، إنما تلتقي ـ وعـلى درجات متفاوتة ـ في تقديم آيات المديح والثناء لابن خلدون ومقدمته من دون حساب.

وإذا جاز لنا في هذه العجالة أن نشير إلى القراءة العلمية والموضوعية للتراث، ومنه مقدمة ابن خلدون، فإن هذه القراءة لا بد أن تنطلق من المبادىء التالية :

(أ) بعد المرحلة المشاعية لا يوجد تطور اجتماعي، خارج عملية الصراع الطبقي بين المستغلين والمستغلين. . . وإذن فإنه لا يجوز التلاع بـ «التخلف» و «أسلوب الإنتاج الأسيوي» . . إلخ لاستبعاد هذه المقولة من التحليل سواء كموضوع أو كمنهج .

 (ب) أن تاريخ الفلسفة، هو تاريخ الصراع بين المادية والمثالية بصور وألوان مختلفة زماناً ومكاناً، ولذلك فنحن لا نتفق مع روزنثال مثلاً في اعتباره أن «الصاق اللافتات على ابن خلدون بأنه مثالي أو مادي، هو عمل غير علمي <sup>(2)</sup>.

(ج) أن التسلح بـالمنهج الجـدلي هو وحـده الكفيل تحقيق أكبـر قدر من العلميـة والمرضوعية في دراسة وفهم أي تراث ولا سيها:

ـ العلاقة الجدلية بين الماضى والحاضر والمستقبل.

ـ العلاقة الجدلية بين الواقع الاجتماعي والوعي الاجتماعي .

ـ رفض التبسيط والتسطيح للواقع الذي هو بطبيعته معقد.

ـ رفض التطرف والمجازفة بالأحكام المطلقة قبولًا أو رفضاً.

(د) إن أي تراث، إنما ينطوي على ثلاثة مستويات، فيا يخص صلته ب والمعاصرة، فهناك أولاً المعاصر التي لا بد وأن تكون قد وشاخت، استناداً إلى قوانين النفي الجدلي اللانهائي، وهناك ثانياً نوع من العناصر يمكن أن تكون في لحظة ما من لحظات التطور ما تزال صالحة، وإذن فإنه يمكن وتبنيها، وهناك ثالثاً نوع من العناصر التي يمكن استلهام مضاميها الأساسية العامة فقط. إن كثيراً من المفكرين الغرب يرى أن في بعض المفاهيم الحلدونية، والتحاليل المستندة إليها (العصبية، ثنائية بداوة -حضارة. . المنح ما يساعدنا على فهم ما جرى بالأمس وما يجري اليوم في العالم العربي الإسلامي، بل والعالم الثالث عموماً . مقدمة ابن خلدون إذاً تمت بصلة القربي إلى علم اجتماع الملدان النامة مهذه الدرجة أو تلك.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه، ص 142.

#### 4 ـ غاذج من «قراءات» مختلفة للمقدمة

أقدم هنا بعض النماذج التي تعبر عن موقف عــدد من المفكرين من التراث السوسيولوجي الخلدوني علّها تساعد في تقريبنا من ابن خلدون أو تقــريب ابن خلدون مناً:

أ\_أن ابن خلدون قام لأول مرة في علم العصور الوسطى، بمحاولة لتحويل التاريخ الأدبي إلى مادة علمية، أي إلى، «فرع من الفلسفة»(6).

ـ فلأول مرّة في تاريخ العلوم تصبح الحياة الاجتماعية للبشر قوة أساسية خلاقة في المجتمع تحدّد جميع الجوانب الأخرى من حياتـه، ومن بينها الايـديولـوجية: «المحـاش ضـروري طبيعي، وتعلم العلم كمالي أو حاجي، والطبيعي أقدم من الكمالي،<sup>(7)</sup>.

ـ وكان ابن خلدون أوّل اقتصادي معروف في الوقت الراهن، كشف عن أسرار القيمة. إنه أول من اكتشف مضمون القيمة في العمل<sup>(8)</sup>.

ـ ولأول مرَّة في تاريخ العلم يضع ابن خلدون نظرية التطور القانـوني التقدمي للمجتمع من المرحلة السفىل إلى المرحلة العليـا من خـلال نـوع النشـاط الانتـاجي للناس(١١).

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه، ص 173.

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه، ص 197.

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه، ص 231.

<sup>(9)</sup> المصدر نفسه، ص 214.

<sup>(10)</sup> المصدر نفسه، ص 214 - 241.

<sup>(11)</sup> المصدر نفسه، ص 242.

إلى المجتمع نفسه<sup>(12)</sup>.

- وابن خلدون كمالم تمريبي حقيقي يصر على أن الإنسان لا يمكنه أن يعرف سوى العالم المادي الذي يدركه بأعضاء الحس فحسب، أما ما يتعلق بالعالم غير المادي فإنـه ينتمي جمعه إلى نطاق المدين(13)

- ولأول مرّة في تاريخ الفكر البشري، يقوم ابن خلدون بمحــاولة ابتــداع عــلم خاص بالمجتمع البشري وقوانينه الداخلية(<sup>14)</sup>.

ب \_ إن الأدلة التاريخية تثبت لنا أن النظرية الاجتماعية لتعاون الجماعات الاجتماعية والسلالية كقوى أساسية دافعة للتطور التاريخي، ليست نظرية جديدة... ولقد اقتنعت بأن الذي اكتشف هذا باعتباره عالماً نظرياً، هـو... الكاتب العربي ابن خلده ن; (<sup>21)</sup>

ج ـ أن المأثرة الرئيسية الكبرى جداً لابن خلدون، التي بفضلها يمكن أن يدخل
 ابن خلدون إلى مدافن عظها المفكرين من نوابغ الفكر البشري، هي نظريته التاريخية
 الاجتماعية في مواقفها المادية الأساسية<sup>(10)</sup>.

د\_يلخص ابن الأزرق في مخطوط له في الخزانة العامة بالرباط تحت عنوان بدائع
 السلك في طبائم الملك الأعراض الذاتية للعمران عند ابن خلدون. فيقول:

و. . . إن من العوارض الطبيعية لهذا الاجتماع أمور خسة: البدو الذي يكون في الضواحي والجنال وفي الحلل المنتجعة القفار وأطراف الرمال. والتغلب الذي غايته الملك بالعصبية الفاهرة. والحضر الذي يستقر بالأمصار والمدن والقرى والمداشر اعتصاماً وتحصيناً، والمعاش المبتغى به التماس الرزق كسباً وصناعة واكتساب العلوم تعلماً وعصيلً 170.

هـ ـ نخلص من ذلك كلَّه إلى نتيجة مهمة وهي أن ابن خلدون ـ خلافاً لما يذهب

<sup>(12)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(12)</sup> المصدر نفسه، ص 280.

<sup>(14)</sup> المدر نفسه، ص 286.

<sup>(15)</sup> المدر نفسه، ص 213.

<sup>(16)</sup> المصدر نفسه، ص 153.

<sup>(17)</sup> عمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون: العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، ط 3 (الدار البيضاء: دار النشر المغربية، 1932)، ص 153.

إليه بعض الباحثين ـ لم يتحرر نهائياً من أطر التفكير القديمة. لقد بنى ملاحظاته في مبدان السياسة والاجتماع والحكم طبقاً لقوالب الفكر السائد آنثذ، وهي قوالب المنطق الأرسطم (18).

 بعد إيراده لمقطع يتعلق بإنتاج الفائض، يقرر محمد عابد الجابري: «إن ابن خلدون هنا يكاد يعبر عن الفكرة المركزية في التفسير المادي للتاريخ، الفكرة التي تربط وعى الناس بوجودهم الاجتماعي، (<sup>99)</sup>.

و... باختصار: (1) إن ابن خلدون لا يواجه إلا تطوراً دورياً، خلال مرحلة من الزمن جد وجيزة تبلغ زهاء مائة سنة. (2) أنه يعير تطور القوى المنتجة قليلاً من الاهتمام. (3) وهو بالمقابل يولي أهمية كبيرة للأسباب الاجتماعية والسياسية في الانحطاط. إن هذه النقاط الثلاث تظهر بمثابة فجوات خطيرة في التحليل الخلدوني لتطور المجتمع، ذلك لأنه من الصعب الدفاع عنها<sup>(20)</sup>.

ـ من الضروري إذن، رفض كـل الشـروح التي تجعـل من العصبية مفهــومــــًا ســـسيــلوجـيـًا عَاماً ودالمًا(<sup>22)</sup>.

دان الإنسان ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبعه ومزاجه. إن اختلاف الأجيال في أحوالهم، إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش، في هذه العيارة يظهر ابن خلدون بوصفه رائداً للمادية التاريخية(22).

 إن رؤية علم اجتماع وتاريخ أحدهما منفصل عن الآخر في مؤلف ابن خلدون، يبتر فكره ويجرده من القسم الأكبر من قيمته (23).

ز ـ إن كل حادث من الحوادث، ذاتاً كان أم فعلًا لا بد له من طبيعة تخصّه في ذاته وفيها يعرض له من أحواله، هذه الفكرة هي الأساس في تصور ابن خلدون للعلم <sup>(22)</sup>.

<sup>(18)</sup> المصدر نفسه، ص 159.

 <sup>(9)</sup> محمد عابد الجابري، نحن والتراث: قراءة معاصرة في تراثسا الفلسفي، ط 2 (بيروت: دار الفاران: الدار البيضاء: لمركز الثقافي العربي، 1982)، ص 623.

<sup>(20)</sup> ايف لاكوست، العلامة ابن خلدون، ط 3 (بيروت: دار ابن خلدون، 1982)، ص 123.

<sup>(21)</sup> المصدر نفسه، ص 133.

<sup>(22)</sup> المصدر نفسه، ص 193. (23) المصدر نفسه، ص 212.

<sup>(24)</sup> ناصيف نصار، الفكر الواقعي عند ابن خلدون: تفسير تحليلي وجدلي لفكر ابن خلدون في بنيته ومعناه (بيروت: دار الطليعة، 1981)، ص 132).

- فالغرض من علم العمران في رأيه (ابن خلدون) مزدوج، إنه أولاً توفير معايير متينة من أجل تصحيح أو تفنيد الأخبار التاريخية، وثانياً، توفير معرفة بطبيعة الواقعات الاجتماعية التي تشكل نسيج التاريخ. . . إن ما يقبض عليه علم العمران إنما هو والعموارض الذاتية، أي المظاهرات التي تنتج حتماً من مجرد الوجود الاجتماعي للإنسان<sup>(22)</sup>.

- إن تعليسل الواقعات الاجتماعية يفترض منطقياً القسول بالسببية السوسيولوجية . . . ولذا لا نتردد في المذهاب إلى أن المقدمة مبنية من دون شك على أساس السببية السوسيولوجية (20).

- الواقع الاجتماعي مدرك عنده رأساً كواقع كلي معقد التركيب... إنه واقع كلي مترابط الاجزاء ترابطاً عضوياً وهو يفرض نفسه بهذه الصفة في حقل الملاحظة، فالتحليل الماكرو- سوسيولوجي وحده يصلح لدراسته (27).

ـ إن الوجه الثوري في فكر ابن خلدون يكمن في جانبه السوسيولوجي لا في جانبه الفلسفم.(28).

ح- بحوًّل جورج لا يكا تصميم المقدمة إلى المقاهيم السوسيولوجية المعاصرة كالتالي: (1) في العمران أو في السوسيولوجية العمامة للحضارة. (2) في البدو أو سوسيولوجية البداوة. (3) في الملك أو في الفلسفة السياسية. (4) في الحضارة أو سوسيولوجية التملين. (5) في المعاش أو الاقتصاد السياسي. (6) في العلوم أو سوسيولوجية المرفة (20).

ط \_ يرى د. عبد المجيد مزيان أن أهم الاكتشافات الحلدونية كانت في شبه قوانين اقتصادية يمكن تلخيصها فيها يلي :

- إثبات موضوعية الحياة الاقتصادية.

- الإلحاح على أن الحياة الاقتصادية مربوطة بالأرض. . . مع الإقرار أنه قد يحصل شبه استقلال عن الأرض في الحياة المدنية التي تعتمد كثيراً على اختراعات الإنسان.

<sup>(25)</sup> المصدر نفسه، ص 170.

<sup>(26)</sup> المصدر نفسه. (27) المصدر نفسه، ص 214.

<sup>(28)</sup> المصدر نفسه، ص 299.

<sup>(29)</sup> جورج لابيكا، السياسة والدين عند ابن خلدون (بيروت: دار الفارابي، 1980)، ص 47.

ـ التأكيد بأن العمل الانساني هو تقريباً كل المعاش.

ـ إثبات أن الحياة المعاشية تمـندُّ آثارها إلى غتلف النشاطات والميادين المجتمعيـة الأخرى من سياسة وسلوك أخلاقي وتنظيمات.

ـ التأكيد بأن الصراع مستمر بين المجموعات التي يتباين ويتناقض معاشها ويتلخص ذلك في الصراع الدائم بين البدو أهل المعاش الزراعي والرعوي المقتصر على الضروري والإقطاعية السلطانية، ومن حولها من الطبقات التي تعتمد على المعاش الحضرى المترف المستمد ترفه من استغلال الطبقات المتتجة (30).

ي ـ لذا، فإن عملية لحم العناصر النموذجية كيا هي في الواقع، هذه العملية التي قام با ابن خلدون في المقدمة ، ذات تركيبة اصطناعية تماماً، وهي عملية تسمح لنا بأن نجاد بأن وحدة المقدمة هي بالفعل وحدة فيزيائية مادية ، وحدة طباعة وورق وتجليد ، لا وحدة تموذجية لبحث متماسك . . . فالمقدمة كها هي ليس لها مركز ولا أداة داخليمة للتكامل وللترابط الواحد . . . ولكونها ليس لها مركز ، فإن المقدمة لا تزودنا بتفسير ولا حق بمفاتيح تفسر لنا سبب وجودها(31).

#### 5 - نصوص من المقدمة

إنه لمن العبث المخل، عاولة تكثيف الإرث السوسيولوجي لابن خلدون، وحتى لو بقينا في إطار المقدمة في بضم صفحات فقط، ولكننا نعمد إلى الجمع بين إبراد بعض الفقرات المهمة ذات الدلالة السوسيولوجية الواضحة، وبين الاكتفاء بذكر «عناوين» بعض الفصول، والتي غالباً ما تفصح بوضوح عما يتضمنه الفصل المعنى، علماً أن مرجعنا هو (المجلد الأول، الطبعة الثانية من تاريخ ابن خلدون، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، بيروت 1979)، يقول ابن خلدون:

ـ دفالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار . . . أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران، وغيز ما يلحقه من الأحوال لذاته ومقتضى طبعه . . . وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا، وكأن هذا علم مستقل بنفسه، فإنه ذو موضوع وهمو العمران البشري، والاجتماع الإنساني، وذو مسائل، وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته، واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم من العلوم وضعياً كان أو

<sup>(30)</sup> عبد المجيد مزيان، النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون وأسسها من الفكـر الاسلامي والـواقـع المجتمعي (الجزائر، 1981)، ص 990 - 400.

<sup>(31)</sup> عزيز العَظمة، ابن خلدون وتاريخيته (بيروت: دار الطليعة، 1981)، ص 230 - 231.

واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة... أعثر عليه البحث وأدى إليه الغوص... وكأنه علم مستنبط النشأة. ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد. من الحليقة ( 30.2 ).

ونحن الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال
 العمران في الملك والكسب والعلوم والصنائع. . . ونقول:

لما كان الانسان متميزاً عن سائر الحيوانات بخواص اختص بها. فمنها العلوم والصنائع التي هي نتيجة الفكر الذي تميز به عن الحيوانات، وشُرَف بوصفه على المخلوقات، ومنها الحاجة إلى الحكم الوازع والسلطان القاهر... ومنها السعي في المعاش والاعتمال في تحصيله ... ومنها العمران وهو التساكن والتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات، لما في طباعهم من التعاون على المعاش ... ومن هذا المعران ما يكون بدوياً ... ومنه ما يكون حضرياً ... فلا جرم انحصر الكلام في هذا الكتاب في سنة فصول:

> الأول ـ في العمران البشري على الجملة وأصنافه وقسطه من الأرض. والثاني ـ في العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية. والثالث ـ في الدول والحلافة والملك وذكر المراتب السلطانية. والرابع ـ في العمران الحضري والبلدان والأمصار. والحامس ـ في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه. والسادس ـ في العلوم واكتسابها وتعلمها.

وقد قدمت العمران البدوي لأنه سابق عليها جميعها... وكذا تقديم الملك على البلدان والأمصار، وأما تقديم المعاش فلأن المعاش ضروري وطبيعي وتعلم العلم كمالي أو حاجي، والطبيعي أقدم من الكمالي، وجعلت الصنائع مع الكسب لأنها منه ببعض الوجوه ومن حيث العمران، (33)

و إن الاجتماع الانساني ضروري، ويعبر الحكهاء عن هذا بقولهم، الإنسان مدني بالطبع وأي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم وهو معنى العمران. وبيانه أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤهما إلا بالغذاء . . . إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك

<sup>(32)</sup> ابن خلدون، المقدمة، ص 61 - 63.

<sup>(33)</sup> المصدر نفسه، ص 67 - 68.

الغذاء... وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضاً في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه... وإذا كان التعاون حصل له القوت والغذاء والسلاح للمدافعة، وتمت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه... وهمذا هو معنى العمران الذي جعلناه موضوعاً لهذا العلم...

ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر. . . فلا بـد من وازع يدفـع بعضهم عن بعض: لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم . . . وهذا هو معنى الملك. وقد تبين لك بمذا أنه خاصة للإنسان طبيعية ولا بد لهم منها . . ،(34)

داعلم أرشدنا الله وإياك، إنا نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب والأحكام، وربط الأسباب بالمسببات، واتصال الأكوان، واستحالة بعض الموجودات إلى بعض (320).

ـ «اعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش، فإن اجتماعهم إنما هو للتعاون في تحصيله والابتداء بمما هو ضروري منه وبسيط قبـل الحاجي والكمالي،(30).

- «وأصله أن الإنسان ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبيعته ومزاجه (37).

- «اعلم أن الله سبحانه ركب في طبائع البشر الخير والشر(38).

فصل: وفي أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو في معناه(٥٩٠)، وذلك
 أن صلة الرحم طبيعي في البشر إلا في الأقل. ومن صلتها النّمرة على ذوي القربى وأهل
 الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصبيهم هلكة...

- الأن الاجتماع والعصبية بمثابة المزاج من المتكون: والمزاج من المتكون لا يصلح

<sup>(34)</sup> المصدر نفسه، ص 69 - 73.

<sup>(35)</sup> المصدر نفسه، ص 166. (35) المصدر نفسه، ص 166.

<sup>(36)</sup> المصدر نفسه، ص 210.

<sup>(37)</sup> المصدر نفسه، ص 219.

<sup>(38)</sup> المصدر نفسه، ص 223.

<sup>(39)</sup> المصدر نفسه، ص 225.

<sup>(40)</sup> المصدر نفسه، ص 226.

- إذا تكافأت العناصر: فلا بد من غلبة أحدها وإلّا لم يتم التكوين، (41).
- فصل: «في أن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من عودة إلى
   شعب آخر منها ما دامت لهم العصبية، (<sup>(20)</sup>).
- فصل : في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بـالغالب في شعـاره وزيّه ونحلتـه
   وسائر أحواله وعوائده (<sup>69)</sup>.
- فصل: «في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة»<sup>(44)</sup>.
- فصل: «في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قـوة العصبية التي
   كانت لها من عددها.
- والسبب في ذلك كها قدمناه أن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية، (<sup>(45)</sup>.
  - فصل: «في أن الدعوة الدينية من غير العصبية لا تتم. . . ، «<sup>(46)</sup>.
- «وهكذا كانت حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعـوتهم إلى الله بالعشــائر والعصائب. وهم المؤيدون من الله بالكون كله لو شاء لكنه إنما أجرى الأمور على مستقر العادة، والله حكيم عليم، ٩٦٣.
- \_ فصل: «في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف والدعة أقبلت الدولة على الهرم،(٩٤٥).
  - \_ فصل: «في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص»(49).
    - .. فصل: «في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة» (50).

<sup>(41)</sup> المصدر نفسه، ص 231.

<sup>(42)</sup> المصدر نفسه، ص 256.

<sup>(43)</sup> المصدر نفسه، ص 257.

<sup>(44)</sup> المصدر نفسه، ص 266.

<sup>(45)</sup> المصدر نفسه، ص 278.

<sup>(45)</sup> المصدر نفسه، ص 279. (46) المصدر نفسه، ص 279.

<sup>(47)</sup> المصدر نفسه، ص 281.

<sup>---</sup>

<sup>(48)</sup> المصدر نفسه، ص 297.

<sup>(49)</sup> المصدر نفسه، ص 300.

<sup>(50)</sup> المصدر نفسه، ص 304.

واعلم أن هذه الأطوار طبيعية للدول، فإن الغلب الذي يكون به الملك إنما هو بالعصبية وعا يتبعها من شدة البأس وتعود الافتراس، ولا يكون ذلك غالباً إلا مع البداوة، فطور الدولة من أولها بداوة ثم إذ حصل الملك تبعه الرفه واتساع الأحوال، والحضارة إنما هي تفنن في الترف واحكام الصنائع المستعملة في وجوهه وسذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والابنية وسائر عوائد المنزل وأحواله، فلكل واحد منها صنائع في استجادته والتأنق فيه تختص به ويتلو بعضها بعضاً، وتتكثر باختلاف ما تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم بأحوال الترف، وما تتلون به من العوائد، فصار طور الحضارة في الملك يتبع طور البداوة ضرورة، لضرورة تبعية الرفه.

\_ تتقل الحضارة من الدولة السالفة إلى الدولة الخالفة: وفانتقلت حضارة الفرس للعرب بني أمية ويني العباس: وانتقلت حضارة بني أمية بالأندلس إلى ملوك المغرب من الموحدين وزناتة لهذا العهد، وانتقلت حضارة بني العباس إلى الديلم ثم إلى الترك، ثم إلى الترك المماليك بمصر، والتتر بالعراقين. وعلى قدر عظم الدولة يكون شأنها في الحضارة، إذ أمور الحضارة من توابع الترف، والترف من توابع الثروة والنعمة، والثروة والنعمة من توابع الملك، وبقدار ما يستولي عليه أهل الدولة، (52).

- داعلم أن الدولة تنتقل في أطوار غتلفة وحالات متجدّدة، ويكتسب القائمون بها في كل طور خُلقاً من أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور الآخر، لأن الحلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه، وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو خمسة أطواره (<sup>(53)</sup>).

وفالعصور تختلف باختلاف ما بجدث فيها من الأمور والقبائل والعصبيات،
 وتختلف باختلاف المصالح، ولكل واحد منها حكم يخصه......

ـ فصل: «في أن الظلم مؤذن بخراب العمران» (<sup>55)</sup>.

- فصل: «في كيفية طرق الخلل للدولة» (56).

<sup>(51)</sup> الصدر نفسه، ض 304.

<sup>(52)</sup> المصدر نفسه، ص 308.

<sup>(53)</sup> المصدر نفسه ، ص 374.

<sup>(55)</sup> المصدر نفسه، ص 507.

<sup>(56)</sup> المصدر نفسه، ص 521.

- فصل: «في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره» (57).

\_ دوما تسمعه من السياسة المدنية . . . وإنما معناه عند الحكهاء ما يجب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك المجتمع في نفسه وخلقه حتى يستغنوا عن الحكام رأساً. ويسمون المجتمع الذي يحصل فيه ما يسمى من ذلك بـ «المدينة الفاضلة» ، والقنوانين المراعاة في ذلك بـ «السياسة المدنية . . . ) (8% .

«إن المكاسب إنما هي قيم الأعمال، فإذا كثرت الأعمال كثرت قيمها بينهم فكثرت مكاسبهم ضرورة ((50)).

\_ فصل: «في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها مؤذنة بفساده، (60).

 ووذلك أن الناس بشر متماثلون: وإنما تفاضلوا وتمايزوا بالخلق واكتساب الفضائل واجتناب الوذائل<sup>(10)</sup>.

ــ «اعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله، وهو مفعل من العيش»<sup>(60)</sup>.

ـ «المعاش إمارة وتجارة وفلاحة وصناعة»: فإما الإمارة فليس بمذهب طبيعي للمعاش...»(33).

- فصل: «في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي» (64).

\_ فصل: «في أن الجاه مفيد للمال»(T65).

ـ فصل: «في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالباً لأهـل الخضوع والتملق وإن هذا الخلق من أسباب السعادة)\*\*\*

<sup>(57)</sup> المصدر نفسه، ص 540.

<sup>(58)</sup> المصدر نفسه، ص 540.

<sup>(59)</sup> المصدر نفسه، ص 642.

<sup>(59)</sup> المصدر نفسه، ص 642. (60) المصدر نفسه، ص 661.

<sup>(61)</sup>المصدر نفسه، ص 664.

<sup>(62)</sup> المصدر نفسه، ص 682.

<sup>(63)</sup> المصدر نفسه، ص 683.

<sup>(64)</sup> المصدر نفسه، ص 684.

<sup>(65)</sup> المصدر نفسه .

<sup>(66)</sup> الصدرنفسه.

- ـ فصل: «في أن الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو» (<sup>(67)</sup>.
  - فصل: «في أن الصنائع لا بد لها من العلم»(68).
  - فصل: «في أن الصنائع إغا تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته»(69).
    - \_ فصل: «في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري، (70).
  - فصل: «في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة»(٢١).
- ربل نقول إن الأخلاق الحاصلة من الحضارة والترف هي عين الفساد، لأن الإنسان إنما هو إنسان باقتداره على جلب منافعه ورفع مضاره واستقامة خلقه للسعي في ذلك. والحضري لا يقدر على مباشرة حاجاته: إما عجزاً لما حصل له من المدعة، أو ترفعاً لما حصل له من المربي في النعيم والترف وكلا الأمرين ذميم . . . وإذا فسد الإنسان في قدرته ثم في أخلاقه ودينه، فقد فسدت إنسانيته وصار مسخاً على الحقيقة (77.
- ـ خاتمة: ووقد كدنا أن نخرج عن الغرض، ولذلك عزمنا أن نقبض العنان عن الغول في هذا الكتاب الأول، الذي هو طبيعة العمران... ولعل من يأتي بعدنـا... يغوص في مسائله على أكثر مما كتبنا، فليس على مستنبط الفن إحصاء مسائله، وإنما عليه تعيين موضوع العلم وتنويع فصوله، وما يتكلم فيه، والمتأخرون يلحقون المسائل من بعده شيئاً فضيئاً إلى أن يكمل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون» (73).

## 6 ـ أبرز عناصر السوسيولوجية الخلدونية

من العودة إلى الشواهد التي أوردناها في الفقرة رقم 4 ومن النصوص المقتبسة من المقدمة (الفقرة رقم 5) يمكن تحديد العناصر الأساسية في سوسيولوجية المقدمة كالآتى:

1 - «العمران» هو الاجتماع الانساني الناجم عن التساكن والتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات، لما في طباع النباس من التعاون على المعاش والمدافعة. . وإذا ما أضفنا هذه الكلمة إلى كلمة «علم» التي تعني عند ابن خلدون «إن

<sup>(67)</sup> المصدر نفسه .

<sup>(68)</sup> المصدر نفسه، ص 712.

<sup>(69)</sup> المصدر نفسه، ص 714.

<sup>(70)</sup> المصدر نفسه، ص 769.

<sup>(71)</sup> المصدر نفسه، ص 777.

<sup>(72)</sup> المصدر نفسه، ص 666. (73) المصدر نفسه، ص 169.

<sup>226</sup> 

كل حادث من الحوادث ذاتاً كان أو فعلاً لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيها يعرض له من أحواله،، فإن وعلم العمران يصبح واقع الحال، علم الطواهر والعمليات الاجتماعية، وهو ما يتطابق من حيث الشكل والغرض العام مع مفهوم السوسيولسوجيا العامة إلى حد بعيد.

 2\_ تنطوي المقدمة إلى جانب هذا البعد السوسيولوجي الرئيسي على بعدين آخرين هما: البعد التاريخي والبعد الفلسفي.

3 لقد جاء تعامل ابن خلدون مع هذه الأبعاد الثلاثية انعكاساً أميناً من جهة لتجربته ومجارسته وثقافته السياسية والدينية (المسلم، الفقيه، السفير، الدوزير، العمالم، السغير، الشويد... الخ). ومن جهة أخرى للحالة العامة الاجتماعية والاقتصاديية والسياسية التي كانت تسود في المغرب القروسطي، والتي وصفها ايف لاكوست بقوله: وإن النمط السائد في المغرب القروسطي... يتميز أساساً بعاملين (1) ـ اندماج السواد الأعظم من السكان في مجموع من وحدات قروية أو قبلية استكفائية أو شبه استكفائية، (2) ـ وجود أقلية ممتازة يتصرف أعضاؤها بأرباح مهمة من دون أن يكون لهم بالتالي حق الملكية الحاصة لوسائل الإنتاج (7).

ووصفها محمد عابد الجابري بقوله: ولقد كان مجتمع المغرب العربي في القرون الوسطى مجتمعاً قبلياً ... الوحدة الاجتماعية هي القبيلة ، التي تكبر بالتحالف أو غيره حتى تغطي منطقة بكاملها، وتصبح قوة عسكرية سياسية بحسب لها حساب، ذلك لأن الانسان في هذا العصر، وفي هذه المنطقة بالذات كان وما يزال يعيش عالة على الأرض وخيراتها والبارزة، ... والتتبجة هي الصدام المسلح والصراع من أجل البقاء، <sup>(75)</sup> كلمات ابن خلدون نفسه: ووأما لهذا العهد وهو آخر المئة الثامنة، فقد انقلب أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه، وتبدلت بالجملة ... هذا إلى ما نزل بالعمران شرقاً وغرباً في منتصدا والمصائح ولمصائح وللصائحة والمسائحة والسلح والتهائم وخلت الديار والمنازل، وضمفت الدول والقبائل، وتبدل الساكن، وكانها الساكن، وكانها نماذ بالإجابة، (75) ومناد بالإجابة، (75)

<sup>(74)</sup> نصار، الفكر الواقعي عند ابن خلدون، ص 32.

<sup>(75)</sup> الجابري، فكر ابن خُلدون، ص 26 - 28.

<sup>(76)</sup> المصدر نفسه، ص 20.

- 4\_ إن تفاعل هذه الظروف والمعطيات كافة أثمرت في ذهن ابن خلدون نظرية في والتغير الاجتماعي، على النحو التالى:
  - الإنسان مدنى بالطبع.
  - ـ تنجم هذه الحاجة عن حاجة مزدوجة للكائن البشري: الغذاء والمدافعة.
    - ـ إن الله هو الذي كون الإنسان على هذا النحو (الحاجة ـ الاجتماع).
      - يحمل البشر بقايا من تكوينهم الحيواني السابق هي: العدوانية.
        - ـ وإذن فلا بد من وازع يحميهم من أنفسهم وله سلطة القهر.
- ولكن مسألة من سيكون ألحاكم ومن سيكون المحكوم استلزمت ظهور والعصبية، ابتداء من صلة الزحم وانتهاء بالوابطة المعنوية .
- ومن واقع هيمنة عصبية قوية على بقية العصبيات الأخـرى ضمن مجموعـات جغرافية واثنية ولغوية وثقافية محددة ظهر والملك.
- ويما أن القرة عنصر لازم ولكن غير كناف للملك، فكنان لا بند من رابطة إلينولوجية أعم من الروابط العصبية . فكانت والسياسة، وكان والدين،
  - ـ تنطلق هذه العملية من البادية القاسية الفقيرة باتجاه المدينة حيث الرفه والغني.
    - ـ هذا يعني أن غاية البدوي المدينة، وغاية العصبية الملك.
    - ـ هذه الحضارة تحفر قبرها بيدها بواسطة معولي الترف والظلم.
- \_ وهكذا تؤول الحضارة والدولة إلى الموت المحقق على يد عصبية جديدة ما تزال تحتفظ بعناصر شبابها.
- ـ تتكرر هذه العملية كل حوالي مائـة عام مـرّة، ولكنها تتكـرر بأشكــال غتلفة، يحددها عبد الله العروى كالتالى:
  - تطور التاريخ العام الذي يقود الاجتماع البشري من البداوة إلى الحضارة.
- (2) تطور الحضارة التي تمر بخمسة أطوار، البدء، التعمير، العمران، الهرم، التحديد.
  - (3) تطور الدولة التي تمر بثلاثة أطوار: الشباب، الرجولة، الكهولة.
- (4) تطور السلطة من الملك الطبيعي الذي هو من ضرورات الاستمرار للجنس البشري إلى السياسة العقلية، ومنها إلى السياسة الشرعية. هذه الأتماط السياسية موجودة في التاريخ الانساني ولا تنفي الواحدة الاخوى(٣٠).

<sup>(77)</sup> بمناسبة مرور ستة قرون على تحرير المقدمة، انظر: أعمال ندوة ابن خلدون، ص 196.

(ويجسد المخطط اللاحق نظرية التغير الاجتماعي الخلدونية).

(5) إن الإطار المرجعي للنظريات الاجتماعية الخلدونية هو مثلث: والله، الطبيعة المعاش، فالاجتماع ضروري من أجل الغذاء أساساً، ولكن الله هـو الذي استخلف الإنسان على الأرض، وركبه على هـذه الصورة (أعطى كل شيء خلقه ثم هدى)، والمعدوانية القابعة في طباع البشر إغا مردها إلى وأن الله سبحانه ركب في طباع البشر الخير والشر (فأ همها فجورها وتقواها)، وكانت حاجة الدين إلى العصبية ناجمة عن أن الله سبحانه أراد أن يجري الأمور على مستقر العادة... الخ.

إن ما نرغب أن نشير إليه هنا، هو أن «الله» لا يرافق ابن خلدون من بداية الطويق (البادية) إلى نهايته (الحضارة)، أنه يعطي إشارة الانطلاق لكونه وعباده، ثم يترك الأمور تجري «على مستقر العادة» واستناداً إلى قوانينها الداخلية السببية الخـاصة. إن إلـه ابن خلدون يذكرنا باله هيغل الذي خلق الكون كمرآة يرى فيها ذاته.

(6) حاول بعض قارثي ابن خلدون تفسير المخطط الخلدوني بواحدة من عناصره. وهذا العنصر هو عند الدكتور علي الوردي مثلاً «الصراع البدوي - الحضري»، وعند ساطع الحصري «العصبية» وعند طه حسين «الدولة»، ويرأيي فيإن ارجاع «البنية» إلى أحد عناصرها، قد يحمل معه معني التشويه، إذا لم يتحصن الباحث بالنظرة الجدلية وبالتالي قد يتحول من مبدأ «العامل الحاسم» إلى مبدأ «العامل الوحيد» الذي هو مناقض للعلم.

(7) إن بعضاً من أقوال ابن خلدون تنطوي بالفعل على بدور دالمفهوم المادي للتاريخ». ولكن مثل هذه الأقوال لا يحكن ولا ينبغي فصلها عن سياقها المرفي العام، ومن زاوية هذا السياق فإنه لا يمكن وتواُمةه ولا حتى مقارنة ابن خلدون بماركس أو المكام، ذلك أنه لكل منها إشكاليته النظرية والسياسية الخاصة، المرتبطة اساسا بييته التاريخية (الإقطاعية ـ أو حسب البعض أسلوب الإنتاج الأسيوي ـ بالنسبة لابن خلدون، والرأسمالية بالنسبة لماركس)، ولكننا نترك الباب مفترحاً أمام إمكانية أن يُعدّ ابن علاون سلفاً بعيداً لمركس، فيا يعلق بالمفهم المادي للتاريخ، وذلك بنفس المعنى الذي يعتبر فيه هيرا المالية الجليلة. ومُفضري هنا الرسالة التي بعث بها مكسيم غوركي إلى المفكر الروسي ف. أ. أنوتشين (2191) والتي يقول فيها: وإنك تنشا بأن ابن خلدون في القرن الرابع عشر كان أول من أظهر دور الموامل الاقتصادية وعلاقات الإنتاج. إن هذا النبأ قد أحدث وقع خبر مثير،

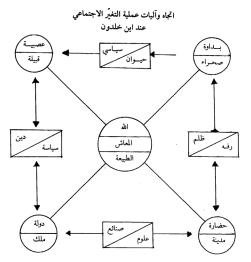

واهتم به صديق الطرفين (يقصد لينين) اهتماماً خاصاً ١(78).

(8) أن المفاهيم التي استخدمها ابن خلدون لا يمكن ببساطة التعرف على مضمونها الحقيقي عبر قواميس اللغة العربية، ولا عبر ترجمتها إلى بعض التعابير السوسيولوجية أو الفلسفية المعاصرة، والصحيح هو أن تستنبط هذه المضامين من سياق النصوص سابقاً.

(9) يمرى محمد القبلي أن هنالك بعض الثوأبت المهمة التي أثرت عملى تاريخ المجتمع المغربي تأثيراً عميقاً نظراً لارتباطها بظاهرة الدولة وطبيعة الحكم ذاته، ولكن ابن خلدون لم يعرها أهمية تذكر وهى:

<sup>(78)</sup> الطيب تيزيني ، مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط، ط 5 ([د. م . ] : دار دمشق، (1981) ص 296.

- دور التجارة الخارجية في نشوء الدولة وارتقائها. . . فهي من بعض النواحي لا تقل أهمية عن ظاهرة العصبية .
  - إهمال الدولة المغربية المتاجرة.
- قيام دولتين عاصرهما ابن خلدون واحتك بهما على العصبية وحدهما من دون الارتكاز على أية عقيدة خاصة متميزة، ونقصد دولة المرينيين بفاس، ودولة بني عبد الواد نتلسمان(7).
- (10) إن الملاحظات أعلاه ليست أكثر من عرض سريع للجانب السوسيولوجي في المقدمة وسيظل مطروحاً على بساط البحث والحوار.
  - ـ درجة الكثافة السوسيولوجية في المقدمة.
  - درجة «المعاصرة » للمقدمة ، سواء بموضوعاتها أو بمناهجها .
    - ـ درجة علمية ومصداقية تحليلات ابن خلدون.
- عدد من المفاهيم والمقولات النظرية الخلدونية مثل: نظرية الدورة، مادية ابن خلدون، انتهازيته السياسية، الحدود التاريخية والجغرافية (الزمانية والمكانية) لنظرياته.
   وغيرها.

### 7 - المقدمة وعلم اجتماع البلدان النامية

وإذا ما أتينًا إلى المسألة التي تهمنا مباشرة، والمتعلقة في إمكانية الاستفادة من ابن خلدون في فهم وتفسير الظواهر الاجتماعية في البلدان والمتخلفة،، وأذن في مدى معاصرة ابن خلدون، فيان الأمر من وجهة نظرنا يمكن تحديده في خطوطه العامة والعريضة كالتالى:

أ - إن والسوسيولوجية، الخلدونية يمكن أن تتداخل مع علم اجتماع البلدان النامية بالمقدار الذي يتين فيه، أن البنيات الاجتماعية (بالمعنى الواسع) التي وصفها وحللها وتعامل معها ابن خلدون، أي البنيات القروسطية ما نزال موجودة في العمالم الثالث ولا سيا العالم العربي الإسلامي بمذه الدرجة و تلك، بهذه الصورة أو تلك.

ب- إن غالبية الـذين درسوا المقدمة، من هـذه الزاوية، يَقبلون أنّ كثيراً من
 البنيات الاجتماعية والعقلية القروسطية ما تزال سارية المفعول بدرجات متفاوتة في بلدان
 العالم الثالث، بل أن وجود هـذه البنيات هـو أحد أبـرز مظاهـر «التخلف» في البلدان

<sup>(79)</sup> أعمال ندوة ابن خلدون، ص 353 - 355.

المتخلفة، ولذلك فإن مقدمة ابن خلدون مـا تزال ومعـاصرة، لنــا في كثير من مقــولاتها. ونظرياتها. ونذكر الاستشهادات التالية حول هذه النقطة :

- (1) بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن المقدمة تكاد تكون المؤلّف العربي الوحيد الـذي نحس عند مطالعته بأنه يتحدث فعلاً إلينا، وبأنه فعلاً منا وإلينا، وبالتالي نشعر بأنه أكثر معاصرة منا لأنفسنا وواقعنا(80).
- (2) . . . لكن الإقطاعية التي تتحدد معالمها في معاني عدامة مشل التسلط بالقرة وتكوين طبقة حاكمة مسرفة في المنتخلالها للشعوب، ومسرفة في سلوكها التبذيري والتمتعي لا زالت موجودة في كثير من نوائجي العالم الإسلامي، في الأنظمة الملكية، وفي كثير من الأنظمة غير الملكية(الله).
- (3) . . . فالتحليل والتركيب والبحوث التي حققها هذا المغربي العبقري في القرن الرابع عشر، تساعدنا اليوم على إجادة فهم القضية، التي هي بلا ريب أوسع القضايا، وأشدها مأساوية في عصرنا، ألا وهي «التخلف»(<sup>(38)</sup>).
- (4) فلا أحد لا يفكر أن ابن خلدون مطبوع بطابع القرون الوسطى ، ولكن السائل الذي بنيغي طرحه في هذا السياق هو: هل غاب عالم العصور الوسطى تماماً من العالم الذي تتحرك فيه الشعوب العربية ؟ أن أسباباً وجهية تحمل على الاعتقاد أن التطور الاجتماعي ـ الثقافي للعالم العربي، الاجتماعي ـ الثقافي للعالم العربي، تعوقه بنى مادية وذهنية لم تتغير تغيراً عميقاً منيذ العصور الوسطى ، ولذلك فإن ابن خلدون يهم مباشرة المفكر العربي في هذا العصر بقدر ما هو مفكر مطابق لواقع اجتماعي تاريخي لا يزال حاضراً (80).

ج ـ أننا نقبل بدورنا أن عالم ابن خلدون ما يزال موجوداً بأشكال ودرجات متفاوتة في معظم بلدان العالم الشالث، فمشلاً في البنى وسا قبل الرأسمالية». أن الاجتباح الكولونيائي لم يعمل هنا على تحطيم هذه البنيات تحطياً كاملاً، ولكنه عمل فقط على خلخلتها وتبديل وظائفها، وتسخيرها في خدمة أسلوب الإنتاج الرأسمالي في المركز. إن هذه البنيات والتقليدية، السابقة على الاستعمار، وهي التي وصفها وحللها ابن خلدون

<sup>(80)</sup> الجابري، نحن والتراث، ص 465.

<sup>(81)</sup> مزيان، النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون وأسسها من الفكر الاسلامي والـواقع المجتمعي، ص. 424 - 425.

<sup>(82)</sup> لاكوست، العلامة ابن خلدون، ص 248 - 253.

<sup>(83)</sup> نصار، الفكر الواقعي عند ابن خلدون، ص 7.

في مقدمته، قد جعلت الاستعمار بمكناً في القرن التاسع عشر، الأمر الذي تسرتب عليه وقف عملية التطور الطبيعي في المستعمرات، وتنسويه بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وهكذا ظهرت ولأول مرّة في التاريخ ظاهرة نوعية عالمية هي ظاهرة والدول المتخلفة ـ الدول المتقدمة بما حملته في داخلها من استمرارية البنيات الاجتماعية والعقلية ما قبل الرأسمالية في عصر انتصار الاشتراكية.

د أبرز الظواهر الاجتماعية التي ما تزال تمثل صلة وصل بين عصر ابن خلدون (القرن 14)، وعصرنا هي : ظاهرة البداوة والاقتصاد الرعوي - القبلية الاجتماعية والاقتصادية - الملكية المستاعية - العصبية القبلية - العصبية السلينين والدنيويين - العصبية الطائفية - الرغامة الكارزمية - الدور البارز للزعاء المدينين والدنيويين - التعصب القومي - التكوم - البطرياركية القومي للمرأة - الدور البارز للكبار - هيمنة المدينة على الريف - الجماهير الحاضرة الغائبة - تعدد الأغاط الإنتاجية علية الانقسام وبالتالي الصراع العمودي على الأفقي (الطبقي) - هيمنة العنصر الفلاحي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية - ظاهرة النخب المتواف من السلطان - الأمة .

هـــ أن العناوين التي تحملها بعض فصول المقدمة، توحي عـلى الفور بعــلاقتها بتــك الظواهر التى أوردناها.

\_ فصل في أن العصبية إنما تكون من التحام النسب أو في معناه.

\_ فصل في أن الغاية التي تجرى إليها العصبية هي الملك

.. فصل في أن من عواثق الملك حصول الترف وأنغماس القبيل في النعيم

\_ فصل في أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب.

ـ فصل في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار.

\_ فصل في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنفعة منهم

ـ فصل في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر

\_ فصل في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت تستغنى عن العصبية.

- فصل في أن الدعوة الدينية بغير العصبية تتم

\_ فصل في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية

\_ فصل في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قلّ أن تستحكم فيها دولة.

\_ فصل في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد

\_ فصل في أن الفلاحة من معاش المستضعفين. . .

- \_ فصل في أن الجاه مفيد للمال.
- \_ فصل في أن الصنائع لا بد لها من العلم.
- فصل في أن الصناعة تكتمل باكتمال العمران الحضري.
- ـ فصل في استظهار صاحب الدولة الى قومه وأهل عصبيته بالموالي.
  - \_ فصل في أن الظلم مؤذن بخراب العمران.
- \_ فصل في أن العمران البشري لا بدله من سياسة ينتظم بها أمره .
- و ـ إن ظَاهرات كُنيرة تجري اليوم على ساحة العالم الثالث لا يمكن تفسيرها بالرجوع إلى ابن خلدون فقط، ولكن من الصحيح أيضاً أنه لا يمكن تفسيرها بالرجوع إلى كارل ماركس فقط، إن تركيباً خلدونياً ـ ماركسياً هو وحده الكفيل بتقديم التفسير

بالرجوع إلى ابن خدول فلف أو تحل من استحجم بهداله لا يسل تحديد بربري إلى النفسير المنفسير النفسير النفسير المنفسير المنال المنال: الحرب العراقية - الإيرانية، الصراع المعمي للكثير ما يجري، على سبيل المثال: الحرب العراقية - الإيرانية، الصراع المري - الاسرائيلي، ظاهرة الانقلابات العسكرية، الدور الكبير الذي يلعب بعض الأفليات في عدد من أقطار العالم الثالث، أحداث لبنان... اللخ

# المراجع<sup>(\*)</sup>

- 1- ابن خلدون، عبد الرحمن: المقدمة، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة
   والنشر، بيروت 1961.
  - 2 ـ آرون، ريمون: المجتمع الصناعي، بيروت ـ باريس، 1980 طبعة ثانية.
    - 3 ـ آرون، ريمون: صراع الطبقات، بيروت ـ باريس، 1980 ط 2.
- 4- إتكن، هـ ج: دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية، بيروت ـ نيويـورك 1963.
  - 5 ـ الأخرس صفوح: علم الاجتماع العام، أسسه، ميادينه، موضوعاته دمشق 1981.
- 6- الأخرس صفوح: العلوم الاجتماعية، طبيعتها، ميادينها، طرائق بحثها، دار الفكر 1972.
  - 7 \_ إنكلز، ألكس: مقدمة في علم الاجتماع، دار المعارف (مصر) 1981، ط5.
- 8-أوسيبوف، ج: قضايا علم الاجتماع دراسة سوفيتية نقدية لعلم الاجتماع الرأسمالي، دار المعارف (مصر) 1970.
- 9- إنجلز، فريدريك: لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية، دمشق، بلا تاريخ.

 <sup>(\*)</sup> اكتفينا بإيراد المراجع التي أوردنا شواهد منها في هذا العمل مع استثناءات محدودة علماً أن مراجع الفصل الخالس قد وردت في أسفل الصفحات.

- 10 \_ بجاوى ، محمد: من أجل نظام اقتصادى دولي جديد ، الجزائر 1981 .
- 11 ـ بدر، أحمد: أصول البحث الاجتماعي ومناهجه، الكويت 1978، ط 4.
  - 12 ـ بدوي، عبد الرحمن: مناهج البحث العلمي، الكويت 1977، ط 3.
    - 13 ـ برونوفسكى ، ج: وحدة الإنسان، القاهرة، نيويورك 1975.
- 14 ـ بريتشارد، آيفاتز: الانثروبولوجيا الاجتماعية، الاسكندرية 1975 ط 5 ترجمة د. أحمد أبه زيد.
  - 15 ـ بللوز، نايف: مناهج البحث في العلوم الاجتماعية، دمشق 1981.
- 16. بليخانوف، ج. ف: في تطور النظرة الواحدية إلى التاريخ، موسكو، دار التقدم 1981.
- 16 (أ) \_ باتسييفا، سفيتلانا: العمران البشري في مقدمة ابن خلدون، الدار العربية للكتاب، ليبيا \_ تونس.
  - 17 ـ بن بني مالك: المسلم في عالم الاقتصاد، دار الشروق، بيروت 1972.
    - 18 \_ بوتول، غاستون: تاريخ علم الاجتماع، بيروت \_ باريس 1977.
  - 19 ـ بوتومور، ت. ب: تمهيد في علم الاجتماع، دار المعارف (مصر) 1978، ط 3.
- 20- بوتومور، ت. ب (وم، ربل): في سوسيولوجيا ماركس وفلسفته الاجتماعية، دار دمشة، 1972.
  - 21 ـ بوبوف، ي: نقد علم الاجتماع البرجوازي المعاصر، دار دمشق، 1974، ط 2.
- 22. بياجه، جان: وضع علوم الإنسان في منظومة العلوم، في: اليونيسكو، الاتجاهات الرئيسة للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد «١» مطبعة جامعة دمشق، 1976، ص 65 158.
- 23- تيماشيف، ن: نظرية علم الاجتماع ـ طبيعتها وتطورها، دار المعارف 1972، ط 2.
  - 24 ـ تورين، آلان: إنتاج المجتمع، دمشق 1977.
- 25 الجابري، محمد عابد: فكر ابن خلدون ـ العصبية والدولة، الدار البيضاء 1982 ط 3.
- 26 ـ جورفتش، جورج: دراسات في الطبقات الاجتماعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1972.
  - 27 ـ الجوهري محمد (وآخرون) ميادين علم الاجتماع، دار المعارف بمصر 1976 ط 4.
- 28 الجوهري، محمد (وآخرون): دراسات في علم الاجتماع الريفي والحضري، القاهرة 1979، ط 3 (ترجمة وتعليق).

- 29 الحسيني، السيد محمد: دراسات في التنمية الاجتماعية، دار المعارف بمصر، 1979، ط 4.
  - 30 ـ الخشاب، مصطفى: علم الاجتماع ومدارسه، الكتاب الثاني، القاهرة 1965.
  - 31 ـ الخشاب، مصطفى: علم الاجتماع ومدارسه، الكتاب الثالث، القاهرة 1979.
- 32- الخشاب، سامية مصطفى: علم الاجتماع الإسلامي، دار المعارف، القاهرة 1980.
  - 33 ـ دوركهايم، إميل: قواعد المنهج في علم الاجتماع، القاهرة 1961.
    - 34 ـ دومون، فرناند: الأيديولوجيات، دمشق 1977.
    - 35 ـ دوفينو، جان: مقدمة في علم الاجتماع، القاهرة 1973.
- 36- دي، بي، بيبر: البحث المرجه، في: الاتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم الاجتماعية والانسانية، (اليونيسكو) المجلد «3» مطبعة دمشق 1976، ص 87 201.
- 37 ديكارت، ر: مقال الطريقة لحسن قيادة العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم ترجمة: د. جيل صليبا، بيروت 1953.
- 38- الزعبي، محمد أحمد: التغير الاجتماعي بين علم الاجتماع البرجوازي وعلم الاجتماع الاشتراكي، دار الطليعة، بيروت، 1979.
  - 39 ـ الساعاتي، حسن: علم الاجتماع الصناعي، بيروت، 1980 ط 3.
- 40 ـ السمالوطي، نبيل: علم اجتماع التنمية ـ دراسة في اجتماعيات العالم الثالث، الاسكندرية، 1978. ط 2.
  - 41 ـ السمالوطي، نبيل: البناء النظري لعلم الاجتماع، الاسكندرية، 1974.
- 42 سويزي، بول (وآخرون): الامبريالية وقضايا التطور الاقتصادي في البلدان
   المتخلفة، ترجمة عصام خفاجي، دار ابن خلدون 1974 ط 2.
  - 43 ـ شحاتة ، حسن سعفان: علم الجريمة، القاهرة 1966 ط 2.
  - 44 ـ الطاهر، عبد الله: نظرية الثورة من ابن خلدون إلى ماركس، بيروت 1979.
- 45 ـ طلعت عيسى، محمد: البحث الاجتماعي ـ مبادئه، ومناهجه، القاهرة 1963 ط 3
  - 46 ـ عاقل، فاحر: أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية، بيروت 1979.
  - 47 ـ عبد الباسط، عبد المعطى: اتجاهات نظرية في علم الاجتماع، الكويت 1981.
- 48 عبد الباسط، عبد المعلّي: مطالعات تقدية في الأتحاد السوقيق في علم الاجتماع، مطعة الامانة، مصر 1977.

- 4- علياء شكري (ومحمد علي محمد): قراءات معـاصرة في علم الاجتمـاع، النظريـة والمنهج، القاهرة، 1972.
  - 50 ـ عمار، حامد: بعض مفاهيم علم الاجتماع، القاهرة، 1962 ط 2.
    - 51 \_ غرامشي، أنطونيو: قضايا المادية التاريخية، بيروت، 1971.
      - 52 ـ غليزرمن: قوانين التطور الاجتماعي، بيروت، 1978.
- 53 غيث، عمد عاطف: دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في علم الاجتماع، بيروت، 1975 دار النهضة العربية.
  - 54 ـ غيث، محمد عاطف: علم الاجتماع ـ دراسات تطبيقية، بيروت، 1974.
- 55 ـ غيث، محمد عاطف: المشاكل الاجتماعية والسلوك الانحرافي، دار المعارف 1965.
- - 57 ـ غيث، محمد عاطف: علم الاجتماع ـ النظرية، المنهج، الموضوع، القاهرة 1971.
- 58. غريب، محمد سيد أحمد: المدخل في دراسة الجماعات الاجتماعية، الاسكندرية 1979.
- 5- فرانك، أ. ج: علم اجتماع التنمية وتخلف علم الاجتماع، في: محمد الجوهري (وآخسرون)، ميسادين في عملم الاجتمعاع، دار المعسارف 1976، ط: 4، ص 384- 437.
  - 60 ـ فروند، جوليان: علم الاجتماع عند ماكس فيبر، دمشق 1976.
- 61\_قباري، محمد إسماعيل: الاتجاهات المعاصرة في مناهج علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، بلا تاريخ.
  - 62 \_ قباري ، محمد إسماعيل: أصول علم الاجتماع ومصادره ، الاسكندرية ، 1978 .
- 63 ـ قباري عمد إسماعيل: قضايا علم الإجتماع المعاصر، الاسكتدرية، 1976، ط 2.
- 65. كاتشانفسكي، ي. ف: عبودية، إقطاعية، أم أسلوب إنساج آسيوي، بيــروت 1980 (ترجمة عارف دليلة).
  - 66 \_ كابلوف، ت: البحث السوسيولوجي، بيروت 1979.
  - 67 ـ كارديلي، ادوارد: في النقد الاجتماعي، دار المعارف بمصر 1968.
  - 68 \_ كورتس، كارل، التصور المادي للنظرية الماركسية، بيروت 1973.

- 69 ـ كوفالزون، (وماكيشين): الوعي الاجتماعي والعلوم الاجتماعية، موسكـو، دار التقدم، 1980.
- 70 ـ كوفالزُون (وكيللي): المادية التاريخية ـ دراسة في نظرية المجتمع الماركسية، موسكو، بلا تاريخ، دار التقدم.
  - 71 ـ كولسون، م (وريدل، د): مقدمة نقدية في علم الاجتماع، الاسكندرية، 1972.
    - 72 \_ كرانز برج (ودافنبورت) \_ تحرير: التكنولوجيا والثقافة، القاهرة 1975.
      - 73 ـ كوفلييه، إرماند: مدخل إلى علم الاجتماع، بيروت 1960.
- 74- كوفلييه، إرماند: لمحة عن تاريخ علم الاجتماع، في: علياء شكري ومحمد علي محمد، قراءات معاصرة في علم الاجتماع - النظرية والمنهج، القاهرة 1972، ص 2 - 92.
- 75- لازار سفيلد، ب: علم الاجتماع، في: الاتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية (اليونيسكو)، المجلد «١»، مطبعة جامعة دمشق 1976، ص 159 372.
- 76ـ لازار سفيلد، بـول: البيئـة والاستــدلال في البحث الاجتمـاعي، في: صفــوح الأخرس، العلوم الاجتماعية ـ طبيعتها، ميادينها، طرائق بعثها، دار الفكر 1972.
  - 77 ـ لابيكا، ج: السياسة والدين عند ابن خلدون، بيروت 1980. 78 ـ لانجه، أوسكار: الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، بيروت 1973، ط 2.
- 79- لينين، ف. أ: ومن هم أصدقاء الشعب، في: المختارات (عشر مجلدات) المجلد «1». دار التقدم. موسكو، 1978، ص 37- 293.
  - 80 ـ لينين، ماركس ـ انجلز: الماركسية، موسكو، بلا تاريخ.
- 81\_ لنتون، رالف (تحرير): الانثروبولوجيا وأزمة العـالم الحديث، بيــروت ــ نيويــورك 1967.
  - 82 ـ ماركس، ك: بيان الحزب الشيوعي، دار التقدم، موسكو، بلا تاريخ.
    - 83 ـ مانهايم، ك: الأيديولوجية والطوباوية، بغداد 1968.
  - 84\_ ماكيفر، ر (وبيدج،ن): المجتمع، الكتاب الأول، القاهرة 1974، ط 3.
    - 85 ـ ماكيفر، ر: الجماعة ، دراسة في علم الاجتماع ، القاهرة 1968 .
  - 86 ـ مجموعة من الأساتذة السوفيات: موجز تاريخ الفلسفة، بيروت 1979، ط 3.
    - 87 \_ مجموعة من الأساتذة السوفيات: المادية الدياليكتيكية، دمشق، بلا تاريخ.
- 88. مجموعة (بإشراف: روزنتال، م، وبودين،د): الموسوعة الفلسفية، بيروت 1974، دار الطلبعة.

- 89. بحموعةمن العلماء السوفييت: حول الصراع الأيديولوجي في البلدان النامية، دمشق 1974، دار الجماهير العربية.
- 90\_معتوق، فريدريك: تطور علم اجتماع المعرفة من خلال تسعة مؤلفات أساسيـة. بيروت 1982.
- 91 ـ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : حلقة النهوض بعلم الاجتماع في الوطن العربي، الجزائر 19 - 26 مارس (آذار) 1973.
- 92 المركز القومي للبحوث الاجتماعيا والجنائية: الحلقة الدراسية لعلم الاجتماع الريغي في الجمهورية العربية المتحدة، 1971
- 93 ـ محمد علي محمد: رواد علم الاجتماع ـ قراءة جديدة للفكر الاجتماعي الغربي، الاسكندرية 1976.
- 94 مندراس، هـ: مبادىء علم الاجتماع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر، بلا تاريخ.
  - 95 ـ مردوك، ب. ج: الانثروبولوجيا وأزمة العالم الحديث، بيروت، نيويورك 1967.
    - 96 ـ ميد، هنتر: الفلسفة ـ أنواعها ومشالكلها، القاهرة 1975 ط 2.
      - 97 ـ مومجميان، خ: مراحل التاريخ، دار التقدم ـ طشقند 1981.
    - 98 ـ نصار، ناصيف: الفكر الواقعي عند ابن خلدون، بيروت 1981.
      - 99 ـ نعيم، سمير أحمد: النظرية في علم الاجتماع، القاهرة 1979.
    - 100 ـ نعيم، سمير أحمد: علم الاجتماع القانوني، دار المعارف 1982.
- 101 ـ نيكيفوروف، ف. ن: الشرق والتاريخ العالمي ـ حول أسلوب الإنتاج الأسيوي، دار الفارابي، بيروت 1981.
- 102 ـ هومانز، ج: النظرية المعاصرة في علم الاجتماع، في: علياء سكري ومحمد علي محمد: قراءات معاصرة في علم الاجتماع ـ النظرية والمنهج، القاهرة 1972، ص 93 - 145.
- 103 ـ هومانــز، ج: طبيعة العلوم الاجتماعية، في: صفــوح الأخرس، العلوم الاجتماعية ـ طبيعتها، ميادينها، طرائق بحثها، دار الفكر، 1972، ص 31 ـ 122.
- 104 ـ هوفعان، بول. ج: عالم بلا فاقة، سلسلة اخترنـا لك ـ الـدار القوميـة للطباعـة والنشر، العدد 177.
  - 105 ـ وقيدي، محمد: العلوم الإنسانية والأيديولوجيا، بيروت 1983.
    - 106 ـ وافي ، على عبد الواحد: علم الاجتماع ، مصر 1979 ط 2 .
  - 107 ـ وولف. أ: عرض تاريخي للفلسفة والعلم، القاهرة 1944 ط 2.

- 108 ـ يونيسكو: الاتجاهات الرئيسة للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، مطبعة جامعة دمشقر، 1976. المجلد «1».
  - 109 \_ نفس المرجع: المجلد «2».
  - 110 \_ نفس المرجع: المجلد «3».
  - 110 (أ) ـ وهبة، مراد (آخرون)، القاموس الفلسفي، القاهرة 1971، ط 2.
- 111 ASSMAN, G., und T. STOLLBERG: Gundlagen der marxistisch -Leninistischen Soziologie, Dietz Verlag, Berlin, 1977.
- 112 ARON, RAYMOND: Hauptstroemungen des modernen soziologischen Denkens: Durkheim, Parito, Weber, Herausgegeber von Ernisto Grassi, Universität Muenschen, 1979.
- 113 BERGER, P.L.: Ein Ladung Zur Soziologie, Deutscher Taschenbuch Verlag, 3. Auflage, 1982.
- 114 BERGER, H. (u.a): Der Soziologische Forschungsprozess (Methodologische und Methodische Aspekte), Dietz Verlag, Berlin, 1973.
- 115 BEHRENDET, R.F.: Der Mensch im Licht der Soziologie, Verlag W. Kohlhammer Stuttgart, 5. Auflage, 1973.
- 116 DION.MICHEL: Soziologie und Ideologie, Akademie Verlag, Berlin, 1975.
- 117 DOHNKE, D.: Zur Struktur der soziologischen Theorie, in: «Institut fuer marxistisch - Leninistische Soziologie der Humboldt - Universitaet zu Berlin, Aus dem Wissenschaftlichen Leben des Instituts, Heft 1, Berlin, 1981.
- 118 DROBISHEWA, L.M.: Soziologie und Geschichte, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaft, Berlin, 1974.
- 119 ENGELS, F.: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der Klassischen deutschen Philosophie, in: Marx - Engels Werke Bd. 21, Berlin, 1962.
- 120 ENGELS, F.: Die Entwicklung des Sozilismus von der Utopie zur Wissen schaft, Dietz Verlag, Berlin, 1973.
- 121 ENGELS, F.: Rede am Grabe von Karl Marx, in: Marx Engels Werke, BD. 19.

- 122 ERNEST, K.: Zu einigen theiretischen und methodolischen Aspekten der Untersuchung der Entwicklung und Struktur der Klassenbeziehungen in den afro - asiatischen Staaten..., in: Thematische Information und Dokumentation 7/1976.
- 123 ERNEST, K.: Tradition und Fortschritt im afrikanischen Dorf, Akademie Verlag - Berlin, 1973.
- 123 FRIEDRISCH, W.. (u.a): Der Sozialwissenschaftlische Forschungsprozess, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1980.
- 125 GROPP, R.O.: Der dialiktische Materialismus VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig, 1961.
- 126 GUDYMENKO, A.W.: Zur marxistisch Leninistischen Methodologie der Untersuchung des Proletariats in den Entwicklungsländern, in: Thematische Information und Dokumentation 7/1976.
- 127 JAHRBUCH FUER SOZIOLOGIE UND SOZIALPOLITIK, Akademie Verlag, Berlin, 1980.
- 128 JAHRBUCH FUER SOZIOLOGIE UND SOZIALPOLITIK... 1981.
- 129 JAHRBUCH FUER SOZIOLOGIE UND SOZIALPOLITIK... 1982.
- 130 KON, I.S.: Der Positivismus in der Soziologie, geschichtlicher Abriss, Akademie Verlag, Berlin, 1968.
- 131 KUCZYNSKI, J.: Studien zu einer Geschichte der Gesellschaftswissenschaften, Akademie Verlag, Berlin, 1978, Band 10.
- 132 LENIN, W.I.: Statistik und Soziologie, in: Werke Bd. 23 Dietz Verlag, Berlin, 1978.
- 133 MARX, K.: Zur Kritik der Politischen Okonomie Vrtwart, Werke Bd. 13, Diettz Verlag, Berlin, 1971.
- 134 MARX, K., F.: ENGELS: MEW, Bd. 3, Berlin, 1969.
- 135 PARSONS, T., und A. SCHUETZ: Zur Theorie sozialen Handelns -Ein Briefwechsel, Frankfurt, 1977.
- 136 POLITBUERO des ZK der SED, Zentralforschungsplan der Marxistisch Leninistischen Gesellschaftswissenschaften der DDR 1981 - 1985, in: Einheit, Heft 12/80.

- 137 SOROKIN, P.: Soziologische Theorien im 19 und 20 Jahrhundert, G.H. Beckssche Verlagsbuchhandlung, Muenchen, 1931.
- 138 STOLLBERG, R.: Srbeitssoziologie, Verlag der Wirtschaft, Berlin, 1978.
- 139 STOLLBERG, R.: Warum und Wozu Soziologie? Dietz Verlag, Berlin. 1983.
- 140 TAUBERT, H., und D. WITTICH: Soziologie im Sozialismus, Materialien der «Tage der Marxistisch Leninistischen Soziologie in der DDR», Dietz Verlag, Berlin, 1970.
- 141 TSCHESNOKOW, D.I.: Der Historische Materialismus als Soziologie des Marxismus - Leninismus, Dietz Verlag, Berlin, 1975.
- 142 WOLF, H.F.: Zur Struktur der Theorie marxistischen Soziologe und Zweigsoziologien, in: Wiss. Z. Karl Marx Univ. Leipzig, R. 25, Jg 1976. H. 3.
- 143 WINTER, K.: (Herausgegeben Kon), Soziologie fuer Mediziner, VEB Verlag, Berlin, 1973.
- 144 WOERTERBUCH der Marxistisch Leninistischen Soziologie, Dietz Verlag, Berlin, 1969.
- 145 WOERTERBUCH der Marxistisch -Leninistischen Soziologie, Dietz Verlag, Berlin, 1977.

## الفهرس

| الاهداء                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| مدخل                                                                        |
| الباب الأول: علم الاجتماع: ماذا؟ لماذا؟ إلى أين؟                            |
| الفصل الأول: اشكالية المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع                           |
| الفصل الثاني: اشكالية العلاقة بين علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية الأخرى 33 |
| الفصل الثالث: اشكالية تعريف علم الأجتماع وتحديد موضوعه كلا 1 هم             |
| الفصل الرابع: اشكالية المنهج العلمي في البحث السوسيولوجي                    |
| الباب الثاني: علَّم اجتماع البلدان النامية". مآذا؟ لماذا؟ إلى أين؟ 145.     |
| الفصل الأول: فرضية التقسيم الثلاثي والمستويات الثلاثية لعام الاجتماع 147    |
| الفصل الثاني: اشكالية العلاقة بين علم اجتماع البلدان النامية وعلم الاجتماع  |
| العام                                                                       |
| الفصل الثالث: علم اجتماع البلدان النامية الموضوع والمهام                    |
| الفصل الرابع: علم اجتماع البلدان النامية: عملية البحثُ السوسيولوجي 199      |
| الفصل الخامس: ابن خلدون وعلم اجتماع البلدان النامية                         |
| لمراجع                                                                      |